# معجزات الجسافي القرآن

﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِىٓ أَنْفُسِمِمْ حَتَّىٰ يَتَيَنَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُ ۚ أَوَلَمْ يَكُونِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ۞ ﴾ [فصلت]

د علي العريبي أستاذ معاضر بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس



# بطاقة فهرسة

حقوق الطبع محفوظة

#### مكتبة جزيرة الورد

اسم الكتاب: معجزات الجسد في القرآن

المصوّلف: د. علي العريبي

رقم الإيداع: ١٥٧٥

الطبعة الأولى ٢٠١٢



# تعہیر

أنزل القرآن لهداية الناس إلى الطريق الأقوم، وليتذكروا أن لهم ربا خلقهم في أحسن صورة، ورزقهم القوت، وأسبغ عليهم نعمه التي لا تحصى ولا تعد، وهيأ لهم هذه الأرض يعيشون فيها ويمشون في مناكبها، وكل ما خلق الله وما أنبت، هو لفائدة الإنسان ثم الحيوان، وحتى الحيوان، وجد لخدمة الإنسان ومنفعته، باختصار فالإنسان هو خليفة الله في أرضه، أكاد أقول خلق هذا العالم من أجل أن يعيش الإنسان في أمن وسلام، ولكي يعيش كذلك، طلب منه أن يستخدم عقله وجسمه، ليتفع بها حوله في هذا الكون، ويسخره لفائدته، بواسطة هذا الجسم الذي أعد ليتفع بها حوله في هذا الكون، ويسخره لفائدته، بواسطة هذا الجسم الذي أعد الكون اتصالا وثيقا، كالسمع والبصر واليدين والرجلين واللمس والذوق، وإمام هذه الأعضاء وغيرها العقل، ونائبه اللسان، ولكي يقوم بكل هذه الأدوار على أحسن ما يرام خلق له أعضاء داخلية هدفها مواصلة الحياة، فهي تستقبل الطعام والماء، فتحوله إلى دم، به تستمر حركة القلب ونبضه، وبه تستمر الحياة.

هذا الجسم عالم متسع الأرجاء، فكل ما فيه يدل على عظمة خالقه، فيه أعضاء متنوعة، ومختلفة الأدوار، كل عضو يقوم بوظيفته بإتقان وحكمة بالغة، وللعضو الواحد إدارة خاصة، ينشط فيها عمله وموظفون، حتى يقوم هذا الغضو بمهمته على أحسن الوجوه، فالقلب واليدان والأذن والعين لها جنودها وموظفوها، كل يقوم بدوره، لا يشاركه فيه أحد، وإذا تخلف أحد الجنود أصيب العضو بالاختلال والنقص، ويسري هذا الاختلال على بقية أعضاء الجسم، بمعنى «إذا اشتكى منه والنقص، ويسري هذا الاختلال على بقية أعضاء الجسم، بمعنى «إذا اشتكى منه أي الجسد - عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » كما قال الرسول في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وهنا يكون العلاج، وتدخل الطبيب ضرورة

وواجب، ولكل عضو في الجسم تخصص، بل أكثر من تخصص، فهذا طبيب للعيون، والآخر للأذن والحنجرة والأنف، وهذا للقلب والمعدة، وهذا متخصص في أمراض النساء أو الأطفال ... إلخ .

وقد ذكر الكثير من هذه الأعضاء في القرآن، وبها أنه كتاب هداية وإرشاد، فلم يتعرض إلى وظائفها ودورها، كما تتعرض لها العلوم الطبيعية، ما عدا بعض الأعضاء التي تتحمل نصيبا كبيرا في القيام بالأعمال الدنيوية والأخروية، ومن أجلها يتعرض بقية الجسم للعقاب، أو يسلم من أن يصاب بأذى يوم القيامة، وهذه الأعضاء القيادية في الجسم هي القلب والنفس واللسان كما سنرى، وحتى اليد والرجلان لهما دور بارز في جسم الإنسان من حيث الثواب والعقاب، فالرجلان عملان الجسم إلى مكان ما، واليد هي التي تقوم بالفعل، ويوصف هذا الفعل بالخير أو بالشر في القرآن، وحتى في بعض القوانين الوضعية.

ويمكن للباحث في كتاب الله أن يرصد مسائل مهمة تتعرض إلى خلق الإنسان الأول، وقد كان من تراب أولا، ثم أصبح عن طريق التناسل بعد ذلك، فيتكون الجنين في الرحم، ثم يخرج من بطن أمه، فيكون طفلا ثم شابا وكهلا، وأخيرا يكون شيخا، وقد يموت أو ﴿ مَن يُردُ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا ﴾ (١).

وقبل أن نمر إلى جسم الإنسان من خلال القرآن الكريم ، نتعرض إلى مسألة هامة وقضية شائكة ، فأما المسألة الهامة فتتعلق بتهيئة هذه الأرض بوصفها الإطار الذي يعيش فيه الإنسان معززا مكرما ، وأما القضية الشائكة فتهم خلق الإنسان نفسه ، هذا الكائن الذي حارت البرية فيه ، وفي كيفية خلقه ومنشئه .

# الأرض ملك للإنسان

نقرأ في سورة الرحمن قوله تعالى: ﴿ وَأَلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ (٢) أي أنه خلقها

<sup>(</sup>١)الحيج: ٥.

<sup>(</sup>۲)الرحمن: ۱۰.

قصدا لتكون موطنا وسكنا للناس، وتكون ملكا لهم في حياتهم الدنيا، والملك كله لله، على ظهرها يبنون مساكنهم، وعليها يقومون بالفلاحة والزراعة، وقد يبيعون أو يشترون ما يملكون من هذه الأرض، ويتوسعون فيها ببناء المدن، وإقامة أماكن للعبادة وغيرها، ويها أن الأرض كروية الشكل لا يستطيع الإنسان أن يتحرك فيها، لو بقيت على حالها، فقد جعلها الله صالحة للتنقل والإقامة ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولًا عَلَى حالها، فقد جعلها الله صالحة للتنقل والإقامة ﴿ هُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولًا

فقد مهد الله هذه الأرض بأن جعلها منبسطة ، يسهل العيش فيها، ويمكن للإنسان أن يتحرك في جوانبها وطرقها في السهل والجبل والصحراء والغابة بفضل خالقها ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْ دُا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ﴾ (٢) فهي بمثابة المهد الذي يجد فيه الطفل الصغير راحته، وهي كالبساط ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِسَاطًا ﴾ (٢) لسهولة التنقل عليها، فأصبحت مريحة تسهل المعيشة عليها ﴿ وَاللَّرْضَ فَرَشَتَهَا فَيْمَ السهولة التنقل عليها، فأصبحت مريحة تسهل المعيشة عليها ﴿ وَالأَرْضَ فَرَشَتَهَا فَيْمَ المنهدُونَ ﴾ (١) وهكذا جعل الله من هذه الأرض مستقرا وقرارا يطيب فيه العيش، وإن إلى حين، قال تعالى: ﴿ وَلَكُرْ فِي الدِّرْضِ مُسْتَقِرٌ وَمَتَعُ إِلَى حِينٍ ﴾ (٥) وقال أيضا: ﴿ اللّهُ اللّهِ مَن هَذَه الْأَرْضَ مُسَاعًةً إِلَى حِينٍ ﴾ (٥) وقال أيضا: ﴿ اللّهُ اللّه مِن هَذَه الْأَرْضَ مُسَاعًةً إِلَى حِينٍ ﴾ (٥) وقال أيضا: ﴿ اللّهُ اللّه مَن هَذَه الْمُرْضَ قَدَارًا ﴾ (١)

وبعد أن سهل لهم العيش فوق هذه الأرض، وخلق لهم الهواء الذي بدونه لا يحيا الإنسان، وأوجد لهم الليل والنهار أحدهما للراحة والسكون، والآخر للعمل والحركة والماء الذي جعل منه كل شيء حي، فكانت الثهار والفواكه وغيرها

<sup>(</sup>١)الملك:١٥.

<sup>(</sup>٢)طه:٥٣.

<sup>(</sup>٣)نوح٧ .

<sup>(</sup>٤)الذاريات: ٦٨.

<sup>(</sup>٥)البقرة: ٣٦.

<sup>(</sup>٦)غافر: ٦٤.

مما أبدع الله وصور، دعاهم إلى الإقبال على خيراته، وأخذ نصيبهم منها ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهِ يَتَأَيُّهَا اللهِ عَلَى خَيراته، وأَخذ نصيبهم منها ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهُ اللهُو

وحتى السهاء سخر الله ما فيها من منافع للإنسان، فمنها ينزل الغيث، الذي لا تستقيم الحياة بدونه، وفيها الكواكب والقمر والشمس، ولنتصور غياب الشمس عن كوكبنا الأرضي، فهاذا يحدث يا ترى ؟ لا شك أنها تتحول إلى كتلة ثلجية تنعدم فيها الحياة، وينعدم فيها وجود للإنسان والحيوان والنبات، وللسهاء مآرب أخرى، ففيها اكتشفت أمواج هوائية تساعد على وسائل الاتصال، وتقرب بين الشعوب مثل الإذاعة والتلفزة والهاتف، القار منه والمحمول، وغيرها.

نعم لقد خلق الله ما في هذا الكون لفائدة الإنسان ولمصلحته، والآيات الدالة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (٢) وقوله: ﴿ وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنهُ ﴾ (٣)

لقد مكن الله الإنسان في الأرض، وجعل له فيها معايش من طعام وشراب، ليشكر الله على نعمه، ولكن الإنسان، مع الأسف، يجازي ربه بالجحود والنكران، فقليل هم الشاكرون الحامدون، وكثيرا ما يتجاوزون الجحود إلى الفساد في الأرض، فيقتلون النفس التي حرم الله التعدي عليها إلا بالحق، ويشعلون الحروب، ويفتكون بالأبرياء، ويدمرون الحرث والزرع، خلافا لما أمر به الله ﴿ فَأَذَ كُرُوا ءَالاَتَ اللَّهُ وَلا نَعْتَوا فِي ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (أ) أو قول عالى ﴿ وَلا نُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾ (قال يعيش الناس أحوة متحابين، فخالقهم واحد،

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الجاثية: ١٣.

<sup>(</sup>٤)الأعراف:٧٤.

<sup>(</sup>٥)الأعراف: ٥٦.

ومصيرهم واحد، وهو الموت في آخر الأمر، وقد سخر لهم خيرات الأرض وكنوزها، لا فرق بين مؤمنهم وكافرهم، ولكن قوى الشر، أو ما يسمى في القرآن بالشيطان يغر الإنسان، فيدفعه إلى ارتكاب المحرمات، ومنها الاستعلاء على أخيه الإنسان، والاعتداء عليه إلى درجة القتل، ولو قاوم الإنسان نوازع الشر المغروسة في نفسه الأمارة بالسوء، وغلب نوازع الخير، لاستقام حال الإنسان، وعاش مع أخيه الإنسان في وئام و انسجام، ولكن الأنانية وحب الجاه، وإرادة التحكم والاستحواذ على المال والانفراد بمتع الحياة ولذاتها هي التي تعمي الناس، وما أعاهم في الواقع إلا الشيطان الذي ﴿ يَعِدُهُمُ وَيُمَنِيمٍ مَ وَمَا يَعِدُهُمُ الشّيَطكنُ إِلّا عُهُدًا ﴾ (١)

بل إن الشيطان يوسوس للعلماء من الناس بتغيير خلق الله، وذلك بتحويل الرجل إلى امرأة، وإفساد الفطرة السليمة، كظاهرة الاستنساخ التي يدعي أصحاب، أنهم يستنسخون بشرا بالاعتماد على خلية واحدة، أي التكاثر بدون إخصاب، ويكون هذا المستنسخ متشابها مع أصل الخلية الأولى إلى أبعد حد، ولكن إن جاز الاستنساخ في عالم الحيوان فإنه لا يجوز بتاتا من الوجهة الدينية والأخلاقية والاجتماعية والنفسية، ولكن ما دام الشيطان هو سيد الموقف فلم لا يأمرهم بتغيير خلق الله، ألم يعلن منذ البداية أمام الحضرة الإلهية قائلا: ﴿ وَلَأُضِلَنَهُمُ وَلَا مُنْكِنَيّنَهُمُ وَلَا مُنْكِنَيّنَهُمُ وَلَا مُنْكِنَيّنَهُمْ وَلَا مُنْكِنَيّنَهُمْ وَلَا مُنْكِنَا مِن الْوَقِي الله وَمَن يَتَخِذِ

وليس من غايتنا أن نتحدث أكثر في هذا الموضوع الذي مازال في طور الافتراض والبحث، وإنها نريد أن نتعرض إلى خلق الله للإنسان الأول فوق كوكبنا.

# خلق الإنسان الأول من طين

آدم هو الإنسان الأول على وجه الأرض، خلق من تراب، خلقه من يقول

<sup>(</sup>١)النساء: ١٢٤.

<sup>(</sup>۲)النساء:۱۱۹.

للثيء كن فيكون، تراب أو طين أو صلصال، تحول إلى حماً (١) مسنون (٢) هكذا أراد الله أن يكون أصل الإنسان، عفونة وروائح كريهة تشمئز منها النفس، من هذا الطين الأسود المتعفن خلق الله الإنسان، فكون منه الأعضاء، وبث فيه الروح، أو نسمة الحياة، وأنشأ فيه المشاعر والأحاسيس على مختلف أنواعها، فهب واقفا، فتبارك الله أحسن الخالقين.

وقال ﷺ في الحديث الذي رواه الترمذي، وقال عنه أنه حديث حسن صحيح «إن الله عز وجل، خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن، والطيب والخبيث ».

ولم ينفخ الله الروح في آدم فقط، ولم يبث مختلف المشاعر والأحاسيس فحسب، وإنها غرس فيه عقلا به يعقل الأشياء كلها، وسماه القرآن لبا، واللب من كل شيء خالصه وخياره، فإذا كان لب الجوز واللوز والفستق ونحوه ما في جوفه، فإن لب

<sup>(</sup>١)هو الطين الذي أصبح أسود اللون من طول مخالطته للماء.

<sup>(</sup>٢)متغير الرائحة.

<sup>(</sup>٣)الحجر: ٢٦.

<sup>(</sup>٤)المؤمنون: ١٢.

<sup>(</sup>٥)الأنعام: ٢.

<sup>(</sup>٦)السجاء: ٧.

<sup>(</sup>٧)الرحمن: ١٤.

ومن إجلاله للإنسان وتكريمه، تعالى ذكره، أن أمر ملائكته بالسجود لآدم، فخروا لهذا المخلوق الجديد ساجدين، إلا إبليس فإنه امتنع أن يسجد له، وعصى أمر ربه، إذ كيف يسجد لمخلوق من الطين، شاهد بداية خلقه، رأى ربه، وقد مزج « التراب بالماء، فصار صلصالا من حما مسنون، فعفن الطين، وانبعثت له رائحة، وكان إبليس يمر عليه فيعجب، أي شيء يصير هذا الطين » (٢)

ثم لما أصبح إنسانا سويا رفض أن يسجد له، وقد خلق من هذه النتونة، وخلق هو من نار، فيا أبعد النار عن الطين اللازب.

وإزاء عصيانه توعده الله بالعذاب والخلود في النار، وأطرده من حضرة قدسه، وطلب من ربه أن يمهله إلى يوم الوقت المعلوم، فاستجاب الله إلى طلبه، ثم أعلن أمام خالقه بكل جرأة وتحد، أنه سيعمل جاهدا على ملاحقة عباده، وإبعادهم عن طاعته بكل الوسائل المتاحة لديه، والعمل على جلبهم إلى صفه، وجرى بينه وبين

<sup>(</sup>١)البقرة: ٣١\_٣٣.

<sup>(</sup>٢)أحمد بهجت: أنبياء الله ص ٣٦.

## ربه الحوار التالي:

- \_ ﴿ قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَّا نَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَ ﴾؟.
- \_ ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾.
- \_ ﴿ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴾ .
  - ﴿ قَالَ أَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾.
    - \_ ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴾.
- \_ ﴿ قَالَ فَيِمَآ أَغُونِتَنِى لَأَقَعُدُنَّ لَمُتَم صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ ثُمَّ لَاَتِينَهُ مِنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنَ خَلْفِهِمْ وَعَنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنَ خَلْفِهِمْ وَعَنَ اللَّهُ اللَّهِمْ وَكَا يَعِدُمُ مَنْكِرِينَ ﴾.
  - \_ ﴿ قَالَ النَّهِ مِنْهَا مَذْهُ وَمَا مَّذَّهُ وَلَّا لَّمَن يَعِكَ مِنْهُمْ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمُ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (١).

والتفت سبحانه وتعالى إلى آدم وحواء، وكانت قد خلقت من أحد أضلاع آدم، وهو نائم، ودعاهما إلى المقام بجنة الله، وقد وفر لهما ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، و لا خطر على قلب بشر، ونهاهما عن الاقتراب من شجرة عينها لهما، وكان إبليس قد رأى آدم وحواء يتمتعان بنعيم الجنة، فحز في نفسه أن يكون محروما منها، فقرر أن يعمل على حرمانهما من هذا النعيم الذي لا يبلى، فزين لهما الأكل من تلك الشجرة التي عمل على حرمها الله عليهما، وأخذ يغريهما بالإقبال على أكل ثمرة تلك الشجرة، فأقبلا معا على القطف ثم الأكل، وإذا بآدم وزوجته يتفطنان إلى فعلتهما الشنيعة ﴿ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَا الله العتراف أنهكُما عَن تِلكَما الشَجرة وَ وَاقُل لَكُما الله الله الله العادل كالصاعقة ﴿ قَالَ المّبِطُوا بِللهُ عِن اللهُ عِن عَدُقٌ وَلَكُو فِي الأَرْضِ مُسْتَقَدُ وَمَنعُ إِلَى حِينِ ﴿ قَالَ فِيهَا تَعُونُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

<sup>(</sup>١)الأعراف: ١٢ ـ ١٨.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٢٢.

<sup>(</sup>٣)الأعراف: ٢٥.

وعند خروج آدم وحواء من الجنة يبدأ الطور الثاني من خلق الإنسان.

# خلق الإنسان من ماء مهين

وجد آدم نفسه مع حواء وحيدين، فتكونت بينها ألفة ومحبة، ووجد فيها الأنيس الذي يبعد عنه الغربة والوحشة، وهداهما الله إلى الازدواج، فكان الإنجاب، وكان التكاثر، وكان انتشار بني آدم فوق الأرض، عن طريق هذا الماء المهين: أي المستقذر في رأي الناس، تماما كما خلق آدم من طين أسود متعفن، وإن كان أقل عفونة ونتنا من الوسط الذي خلق فيه ابنيه (قابيل وهابيل) ماء كريه الرائحة، تسبح فيه حيوانات منوية، ثم تلتقي في الرحم ببويضات الأنثى، فيتشكل منها الجنين الذي ينشأ قي ظلام دامس، وبالقرب منه أنابيب بعضها لا يخلو من نتونة وقذارة، إنه عالم عجيب تنفر النفس أن تراه فما بالك بالعيش فيه، فلماذا خلق نتونة وقذارة، إنه عالم عجيب تنفر النفس أن تراه فما بالك بالعيش فيه، فلماذا خلق الله الإنسان من هذه المادة العفنة ؟ ولماذا يحضن في هذا الوسط المظلم القذر ؟

لاشك أن الله تعالى أراد أن ينبه الإنسان إلى منزلته وقيمته، فلا يتطاول على خالقه، ولا يتجاوز حدوده، أو يدفعه الغرور فيتكبر على عباد الله، أو ينفخه الشيطان فيمتلئ فخرا وبطرا ورياء، فإذا وصل إلى هذه الحالة كان عليه أن يتذكر معدنه، ويتساءل بينه وبين نفسه مم خلق؟ ويتذكر أكثر أنه يحمل النجاسة بين جنبيه، ويلمسها بيده كل يوم، فيدعو نفسه إن كان عاقلا إلى التواضع، وتجنب التكبر، وإن لم ينتبه إلى وضعه ، فالله قد ذكره بأصله ، أصلك أيها الإنسان ماء متخر مستقذر، و ضع مع ماء آخر كريه الرائحة في قرار مكين ، لا يحلو فيه العيش، لو كان الجنين مدركا ، قال تعالى منبها ﴿ أَلْ خَلْقَكُم مِن مُلَومَ بِهِينِ ﴿ نَهُ مَعْمَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَكِينِ ﴾ (١) .

وسواء انتبه الإنسان أو لم ينتبه إلى وضعه ومنزلته فإنه ضعيف ما في ذلك شك، نعم هو قوي بعقله ومعرفته وعلمه، وحبذا لو سخرت هذه القوة لخير بني

<sup>(</sup>١) الموسلات: ٢٠ \_ ٢٣.

الإنسان، الإنسان الذي كان من المنتظر أن يأنس لأخيه الإنسان، ويجد فيه المؤنس والمساعد على قضاء العمر الأرضي، ثم المرور إلى الحياة الأخروية، التي ستكون كاملة، بل هي الحياة الحقيقية الدائمة إذ لا موت بعدها، وإذا قوبلت بالحياة الدنيا نجد النقص الواضح في كل مظاهر الحياة، نجد الظلم والغطرسة والحروب وغيرها، والإنسان الظالم لأخيه الإنسان هو نفسه خلقه الله ضعيفا، ومع ذلك يوسوس له الشيطان بأنه قوي وعظيم، وعظمته وقوته لا تبرز إلا في الاعتداء على الغير والتعدي عليه، وإذا علمنا من خلال التاريخ، وعرفنا بالمشاهدة والتجربة أن الحياة الدنيوية كلها نقص فادح، كان علينا أن نتيقن أنه توجد حياة كاملة فيها يتجلى الكال في كل شيء، وأن هذا الكال المطلق لا يمكن أن يقع في هذه الحياة الدنيا ما دامت نوازع الشر متحكمة في نفوس البشر، وأنه من المستحيل أن يتبدل الإنسان مها طال به الزمن، وبها أنه مجبول على الشر فلا بد أن نجزم بوجود حياة أخرى يسود فيها العدل، والعدل الإلهي فقط، وفي هذه الحياة الأخرى يكون الإنصاف يسود فيها العدل، والعدل الإلهي فقط، وفي هذه الحياة الأخرى يكون الإنصاف الحق، وتعود الحقوق إلى أصحابها، ويعاقب الظالم، ويقتص منه، وتصفو الحياة لبني البشر، فيرددون مع القرآن: ﴿ وَلَدَارُ ٱلاَخِرَةَ خَيْرٌ وَلَيْتُمْ مَارُ ٱلمُتَوِينَ ﴾ (١)

هكذا كان الطور الثاني من خلق الإنسان، نطفة أو قطرة، وهي التي يسميها القرآن بالسلالة، هذه القطرة انتزعت من باقي المني، فكانت عبارة عن سهم انغرس في البويضة، ومنها بدأ تشكيل الجنين، كان ذلك بعد خلق آدم ﴿ نُرَجَعَلَ نَسَلَهُ مِن سُلَكَةٍ مِن مَّا وَمَهِينٍ ﴾ (٢) وأصل ذلك كله التراب أو الطين اللازب المتهاسك، الذي هو وسط بين السيولة والصلابة، والماء ضروري في خلق الإنسان في الحالتين، فهو آسن ومستقذر في الطورين، ويبقى التراب أو الأرض هي أم الإنسان، فعلى ظهرها يحيا، وفي أعاقها يلحد، ثم على سطحها يبعث من جديد ﴿ مِنهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِهَا نُعِيدُكُمْ

<sup>(</sup>١)النحل: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) السجدة: ٨.

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ (١)

خلق الإنسان إذن من طين وتراب وماء، ثم من نطفة وقطرة كريهة الرائحة، يتحدث عنها القرآن بكل دقة ويسر، كما لو كنا نشاهدها أمام أعيننا، ونحن نؤمن بها ورد في القرآن عن خلق الإنسان إيهانا جازما، أما بالنسبة لمن لا يؤمن بالقرآن، ولا بالذي أنزل القرآن، والذي أنزل عليه القرآن، فله أن يقول ما يريد في خصوص خلق (ألإنسكن مِن سُلَكَة مِن طِين ﴾ وله أن يكون هذا الخلق قضية شائكة لديه، كما ذكرنا أعلاه.

# نظرية داروين

تنفي نظرية داروين أن يكون أصل البشر هو آدم « وإنها تفرع الناس على زعمه من سلالات أخرى، وانحدروا من أصل آخر يختلف عن أصل آدم، إنه يعتقد بأن الإنسان بدأت حياته بجرثومة صغيرة، ظهرت على سطح الماء، ثم تحولت إلى حيوان صغير، ثم تدرج هذا الحيوان فأصبح ضفدعا، فسمكة، فقردا، ثم ترقى هذا القرد، وتمدن فصار إنسانا، فالإنسان في نظره قرد متمدن، وقد استطاع ذلك القرد بعبقريته ونبوغه أن يتطور ويتغير، فيصبح إنسانا ذكيا بعد أن كان قردا غبيا »(٢).

يعني أن أصل الإنسان هو قرد من فصيلة الشمبانزي الشبيه بالإنسان، وليس هو آدم، وقد وقع الرد على هذه النظرية في كثير من المقالات والكتب، وتم دحضها من قبل العلماء في الشرق والغرب.

وليس من غايتنا أن نتوسع في عرض هذه الردود، وإنها هي إشارات سريعة، فقد تجاوز العلم هذه النظرية، وأصبحت في عداد التاريخ، بعد أن أبطلها علماء أفذاذ في الغرب مثل كريس موريسون في كتابه (العلم يدعو للإيهان) و كتاب (الله يتجلى في عصر العلم) وهو لمجموعة من العلماء المتخصصين في العلوم الطبيعية

<sup>(</sup>١)طه: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) محمد على الصابوني: النبوة والأنبياء ص١٢٦ \_ ١٢٧.

« وكلا الكتابين يهدف إلى إثبات وجود المدبر الصانع الحكيم، ويرد على القائلين بأن الطبيعة هي التي أوجدت هذا الكون وهذه الحياة »(١) وقد تبين لبعض العلماء الألمان « إن القرد إنسان متقهقر، وليس الإنسان قردا مرتقيا، ونظريته التي يقول بها عكس نظرية داروين وأتباعه، وقد جعل أدلة داروين وبراهينه أدلة وبراهين على صحة نظريته »(٢).

أما الكتاب العرب فقد تصدوا لهذه النظرية، محاولين نسفها وإضعاف أمرها، ومن هؤلاء الكتاب نذكر حليم عطية في كتابه (تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق) وقد جاء في كتابه مايلي: «كيف يمكن لمخلوق ضعيف الجسم، وضعيف العقل أن يعيش وحوله الأسد والفيل، والدب، والنمر، وغيرها من الحيوانات المفترسة ؟ ولو حدث شيء من التطور والارتقاء \_ حسب ما يدعي داروين \_ للزم أن تتطور القردة الموجودة في زماننا ، وتترقى كها ترقى أسلافها من قبل ، وكها تمدنوا، فأصبحوا بشرا، بعد أن كانوا قردة ؟ وعلى زعم داروين هل يمكن أن يصير البرغوث فيلا، وأن تنقلب النملة نعجة، ويصبح الهر أسدا، بمر القرون، وكر الدهور » (٣).

ويذهب عبد الوهاب النجار إلى أن علماء الإسلام « يوجبون ما أوجبه العقل، ويحيلون ما أحاله، ويجيزون ما أجازه، ومن صريح القرآن فيما لا يعارض العقل ولا يصادمه، فإذا كانت عبارة القرآن تخالف مقطوعا به عقلا، وجب تأويل نص القرآن ليطابق العقل، وقد جاء في القرآن بأن الله قد خلق شخصا اسمه آدم وزوجه حواء، وأنهما أصل النوع الإنساني، وأنه خلق آدم من الطين، ونفخ فيه من روحه، وجعله بشرا، فهذا القول عندنا صريح، لا يعدل عنه إلى تأويله، إلا إذا قامت الأدلة التي لا ترد على نظرية داروين، وأن الإنسان ليس أصلا بنفسه، بل جنس أو نوع مشتق من ترد على نظرية داروين، وأن الإنسان ليس أصلا بنفسه، بل جنس أو نوع مشتق من

<sup>(</sup>١)نفس المرجع ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢)عبد الوهاب النجار -قصص الأنبياء ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣)الصابوني: مرجع مذكور ص ١٢٨.

غيره، إذا صارت أدلة داروين بديهية، في حكم السماء فوقنا والأرض تحتنا، وجب أن نسلم بها، وأن نلجأ إلى تأويل نصوص القرآن، بها لا يخالف الواقع، ولكن نظرية داروين لم تبلغ من المتانة هذا الحد الذي يجعلها أمرا قطعيا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»(١).

والنظرية في العادة لا تبلغ مستوى الحقيقة العلمية، وتبقى بين أخذ ورد، إلى أن يتجاوزها العلم، وتبقى نظرية داروين محاولة جادة لدى علماء الأنروبولوجيا (علم الإنسان) فقد بين في كتابه أصل الأنواع وتطورها بالانتخاب الطبيعي، وحفظ السلالات المفضلة في التناحر على البقاء، وأثر العوامل الطبيعية التي يؤدي فعلها إلى التطور ونشوء الأنواع، وحددها في خمسة أنواع هي: «الوراثة والتحول والتناحر والبقاء للأصلح، فالوراثة تحدد المشابهة، فالسنانير لا تلد كلابا، وبالرغم من وجود تشابه بين أفراد كل نوع، إلا أنه لا يوجد تماثل بينها، أي لا تكون نسخة مطابقة لأصولها، هذا وبينها الطبيعة تسرف في الإيجاد (التوالد) فهي أيضا تسرف في الإفناء، ومن هنا ينشأ التناحر على البقاء، والقاعدة هي أن البقاء للأصلح، بمعنى أن الكائنات التي تتزود من بقائها بقوة أكبر، أو حيلة أذكى، أو تكون أكثر قدرة على مقاومة أفاعيل الطبيعة، تكون أكثر قابلية للبقاء، وإعقاب نسل فيها صفاتها التي مكثت لها في الحياة » (٢) « وعلى حد تعبير داروين، نفسه فإن هناك عظمة وجلالا في عملية التطور، والانتخاب الطبيعي، فمن تلك البدايات المتناهية في البساطة في عملية التطور، والانتخاب الطبيعي، فمن تلك البدايات المتناهية في البساطة تطورت، وما زالت تتطور أنواع لا حصر لها غاية في الجال والإبداع » (٣).

ويبدو أن داروين أغرته فكرة التطور، وأصل الأنواع في عالم الحيوان، خاصة، وقد استقبلها العلماء بالترحاب، فأراد أن يطبقها على الإنسان، ليصل في آخر الأمر إلى « أن الإنسان قد نشأ من صورة دنيا، هي أقرب إلى القردة العليا، منها إلى أية

<sup>(</sup>١)النجار: الرجع المذكور أعلاه ص ٢٨.

<sup>(</sup>٢)حسن فهيم: قصة الأنروبولوجيا ص ١٢٢ ـ ١٢٣.

<sup>(</sup>٣)نفس المرجع ص ١٢٣.

صورة أخرى من صورة الحيوانات الأخرى، وليس معنى هذا أن الإنسان ينحدر أصلا من القردة العليا، ولكنه يشترك معها في أسلاف بعيدة تنتمي إلى رتبة الرئيسيات » (١).

بمعنى أن الإنسان لم يكن من نسل آدم، وإنها تكون نتيجة تفاعلات كيميائية، ثم ظهرت جرثومة صغيرة فوق سطح الماء، ومن هذه الجرثومة بدأ الإنسان، ويشترك الشمبانزي في هذه البداية «وهكذا جعل داروين نسبنا متصلا بالحيوان، وعشيرتنا منحدرة من الضفادع والفئران، وجدنا هو الشمبانزي، لأنه أقرب القردة شبها بالإنسان » (٢).

وواضح أن داروين ينفي وجود الخالق، جل وعلا، ويعتقد أن الطبيعة هي التي خلقت هذا الذي خلقه الله وكرمه، بأن رفعه على الملاثكة المقربين، وقال عنه القرآن ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي آخْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ (٣) وقال أيضاً: ﴿ وَمَوَرَكُرُ فَأَحْسَنَ مُورَكُرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ويعني بالتقويم: اعتدال القامة، وجمال الصورة، والتنسيق بين أعضاء الجسم، ودقة الصنع، واستواء الخلقة، وقد فضله على الحيوانات، ومنها القرد، بالعقل والإرادة، والتعبير بالكلام، هذا بالنسبة للجانب التاريخي لخلق الإنسان، فهل تغير خلق الإنسان عما كان عليه يوم صور الله قابيل وهابيل في بطن حواء ؟

# خلق الإنسان في الأرجام وأطواره

لقد استمر خلق الإنسان، وبقي على حاله، كما كان في عهد آدم وحواء، لم يتغير شيء البتة، ولن يتغير منه شيء في المستقبل، فتلك سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا

<sup>(</sup>١)نفس المرجع والصفحة.

<sup>(</sup>٢)الصابوني: مرجع سبق دكره ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٣)التين: ٤.

<sup>(</sup>٤)التغابن: ٣.

أو تطورا وتحويلا، فقد شاءت حكمة الله أن يخلق آدم من طين، ثم ابتداء من آدم وحواء يصبح الخلق عن طريق النطفة، وهي عبارة عن حيوان منوي كان كامنا في خصية الرجل، يلتقي بنطفة أو بويضة كانت كامنة في مبيض المرأة في الرحم، أو القرار المكين، كما يسميه القرآن، لأنه مستقر حصين محاط بصندوق من عظام الظهر والجنين وغيرهما، وباتحاد النطفتين تتكون خلية واحدة مجموعها معا (٤٨) كروموزوم، أي أن النطفة الذكورية (٤٢) كرروموزوم والنطفة الأنثوية (٤٢) كروموزوم، ثم تتحول الخلية إلى علقة، وهي القطعة المتهاسكة من الدم، تتعلق بجدار الرحم، ثم تصبح قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ، وبعدها تكون العظام التي يكسوها جلت حكمته باللحم قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانُ مِن سُللَةٍ مِن طِينِ فَمَانَكُ نُطْفَةً فِ فَرَارِ مُكِينِ اللهُ مُ خَلَقًا النَّطُفَة عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَة مُضَفَكَ النَّعُ اللهُ المَن اللهُ أَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَمْ اللهُ ال

وفي معرض الرد على المكذبين بالبعث، يذكر القرآن بكيفية خلقهم أولا، وإعادتهم يوم القيامة، كما كانوا في الدنيا، وهو أهون عليه وأسهل، من ذلك الحلق الذي وقع في بطون أمهاتهم ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن لللهِ وَمُعْمَ مِن نُطْفَقِ ثُمَّ مِن نُطَفَقِ ثُمَ مِن نُطَفَقِ ثُمَّ مِن نُطَفَقِ ثُمَّ مِن مُنسَقِ ثُمَّ مُنْ مِن مُنسَعَق مُ مَن مُنسَعَ مُ مَن مُنسَعَ مُن اللهِ المُعلَى المُعلَى المُعلَى المَنسَق المَّ المُعلَى المَنسَق المَّا المُعلَى المَنسَق المَّا المُعلَى المَنسَق المَّا المُعلَى المَنسَق المَا المُعلَى المَا المُعلَى المَنسَق المَّا المُعلَى المَنسَق المَّا المُعلَى المَنسَق المَا المُعلَى المَنسَق المَنسَق المَا المُعلَى المَنسَق المَا المَنسَق المُنسَق المُنسَق المُنسَق المُنسَق المُنسَق المَنسَق المَنسَق المَنسَق المُنسَق المَنسَق المُنسَق المَنسَق المَنسَق المَنسَق المَنسَق المَنسَق المُنسَق المَنسَق المِنسَق المَنسَق المِنسَق المَنسَق المَنسَق المَنسَق المَنسَق المَنسَق المَنسَق المَنسَق المَنسَق المَنسَق المُنسَق المُنسَق المُنسَق المَنسَق المُنسَق المَنسَق المُنسَق المَنسَق ا

د تأمل كيف تتحول تلك النطفة المنوية بالغذاء السابح في دماء الأم إلى إنسان كامل التصوير والتكوين والتركيب، فجزء من ذلك الغذاء يكون يدا، وجزء مماثل يكون اليد الأخرى، وجزء يكون القدم المساوية الأخرى، وجزء يكون العين، وجزء يكون الرئة، وجزء يكون العين، وجزء يكون الرئة، وجزء

<sup>(</sup>١)المؤمنون: ١٢ ـ ١٤.

<sup>(</sup>٢) الحج:٥.

يكون الرئة الماثلة الأخرى، وجزء يكون القلب، وجزء يكون الجمجمة، وجزء يكون الأمعاء، وجزء يكون الأمعاء، وجزء يكون الأمعاء، وجزء يكون اللحم، وجزء يكون اللحم، وجزء يكون اللحم، وجزء يكون الجلد وهكذا »(١).

هذه المعلومات الدقيقة عن مراحل تكوين الجنين التي توصل إليها العلم في العصر الحديث من أين أخذها محمد بن عبد الله ؟ يستحيل على العقل أن يصدق أن محمدا توصل إليها لفرط ذكائه أو عبقريته، ولكن العقل الحصيف يذهب رأسا إلى أن هذه الدقة في الحديث عن مراحل خلق الجنين لا تكون إلا من الله الذي ﴿أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْء خَلْقَهُ مُمَّ هَدَىٰ ﴾ (٢) وأنه أوحى إلى الرسول بكل هذه المعلومات في القرآن الكريم ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلذِّي يَعْلَمُ البّرِد فِ السّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ النّهُ إنّهُ صَانَ عَفُورًا رَحِياً ﴾ (٣).

ثم يهبط هذا المولود إلى عالم الناس، فيكون طفلا، قال تعالى: ﴿ وَنُقِتُ فِي ٱلْأَرْمَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ آجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ تَخْرِمُكُمْ طِفَلاً ﴾ (1) والطفل أنثى أو ذكر، هو الولد حتى البلوغ، والطفل عادة في هذه السن لا يميز لصغره بين عورات النساء وغيرهن، فإذا بلغ سن الرشد كان على أبويه أن يعلمه الاستئذان عند الدخول إلى الأماكن والأوقات التي يتخفف فيها الرجال والنساء من الثياب، ﴿ وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَلُ مِنكُمُ الشَيْدُونُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ (٥) وهذه أخلاق الإسلام، غرس الحياء في نفس الطفل منذ نعومة أظفاره.

مراحل عمر الإنسان بعد خروجه من بطن أمه لم يهملها القرآن، فبعد مرحلة الطفولة ذكر مرحلة الشباب، وسماها بالأشد، ثم ذكر سن الشيخوخة للنساء

<sup>(</sup>١)عبد المجيد الزنداني (بالاشتراك): كتاب توحيد الخالق ج ٢ ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٢)طه: ٥٠.

<sup>(</sup>٣)الفرقان: ٦.

<sup>(</sup>٤) الحج: ٥.

<sup>(</sup>٥)النور:٩٥.

والرجال ﴿ ثُمَّ لِتَمَّلُغُوَّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ﴾ (١) . وقال أيضا ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ (١) .

وذكر عجوز لوط التي كانت في الغابرين الهالكين، يوم دمر الله مساكن قوم لوط، وقضى عليهم قضاء مبرما، جزاء اقترافهم الفحشاء وإتيان المنكر، ويقابلها سارة زوجة إبراهيم التي تعجبت من إنجابها البنين وهي في سن التسعين، وزوجها في سن المائة ﴿ قَالَتْ يَنُوتِلُنَى ءَالِدُ وَأَنَا عَجُرُدُ وَهَنَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنَالَشَى مُ عَجِيبٌ ﴾ (٣)

هذا الإنسان الذي سواه الله وأحسن تصويره، وأبدع في تكوينه يهمنا في المرحلة الأولى أن نلم بأعضاء جسمه المذكورة في القرآن، ونقف عند بعض الأعضاء أو الحواس الهامة في هذا الجسم، بادئين بالرأس حتى القدمين، مع العلم أننا لا نتناول هذه الأعضاء، كما تناولتها العلوم الطبيعية، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وإنها هو عرض يهتم بالجانب اللغوي أولا، ثم الناحية العلمية إن أمكن، لنلمس مدى قدرة الله الفائقة على خلق هذا الكائن العجيب، الذي كان من الممكن أن يعبد الله عبادة خالصة ويشكره على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، ولكنه يتحول إلى خصم لدود، فينكر وجود الله، ويغتر بعقله، فيسمح لنفسه بالتربع على عرش الكون، ثم نتعرض في مرحلة موالية إلى أبعاد أخرى في جسم الإنسان، لا ترى ولا تلمس، وهي عصية على الفهم، رغم أنها من مكونات جسم الإنسان.

وقبل أن نمر إلى الرأس، نشير إلى أن القرآن ذكر الإطار، أو الهيكل العظمي، الذي ستحشى فيه هذه الأعضاء أو الحواس، نعني بذلك الجسد الذي ذكره القرآن مرتين في صيغة المفرد، الأولى هي قوله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدَالًا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَاكُونَ المُعَامَ عَلِيهِ فَعَلِيهِ فَعَلِيهِ فَعَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِ فَعَلِيهِ فَعَلِيهِ فَعَلَيْهُمْ عَسَديعيش بلا طعام وَمَاكُلُوا خَيلِينَ ﴾ (١٤) يعني أن جميع الأنبياء لم يكونوا ( مجرد جسد يعيش بلا طعام

<sup>(</sup>١)غافر: ٦٧.

<sup>(</sup>٢)الروم: ٥٤.

<sup>(</sup>٣)هود: ٧٧:

<sup>(</sup>٤)الأنبياء: ٨.

كالملائكة) وقد جاءت هذه الآية في سياق الرد على المشركين، الذين كانوا يعتقدون أن الرسول لا بد أن يكون من طينة الملائكة، وأن محمدا على لم يكن كذلك، فهو إذن ليس بنبي، وقد دعاهم القرآن أن يسألوا أهل الكتب السابقة، هل كان أنبياؤهم من الملائكة أم من البشر؟ أم أنهم بشر يأكلون الطعام، ويمرضون، ثم يموتون كبقية الناس؟

أما الآية الثانية، فهي قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا مُلِيَا مَنَ كُرِيتِهِ عَلَى كُرِيتِهِ عَلَى الله ومعنى الآية، كما ثبت في الصحيح الله الله السلام قال: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، تأتي كل واحدة بفارس، يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فلم تلد منهم إلا امرأة واحدة، ولدت نصف إنسان ﴿ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرُيتِهِ عَلَى الله بالتوبة والجسد هو نصف الإنسان الذي ولدته امرأته ﴿ مُمَّ أَنَابَ ﴾ أي رجع إلى الله بالتوبة من ذنبه "(٢) ويقال إن: المراد به ( الكرسي) هنا عرش الملك الذي كان يجلس عليه، و «جسدا » أي جسما لا روح فيه ولا قوة، قالوا المراد بهذا الجسد، ولد لداود كان فاسدا، واغتصب الملك مدة قصيرة، وثار عليه الشعب وقتله، ورجع الملك لسليان فقوله ﴿ مُمَّ أَنَابَ ﴾ أي "ثم رجع العرش لسليان "(٣) وللآية تفاسير أخرى، يمكن فقوله ﴿ مُمَّ أَنَابَ ﴾ أي "ثم رجع العرش لسليان "(٣) وللآية تفاسير أخرى، يمكن الرجوع إليها في كتب التفسير، وعلى كل، فإن لفظ الجسد في الآيتين السابقتين يعني هيكلا ماديا، لا روح فيه، وكذلك الآيتين اللتين تحدث فيهما القرآن عن عجل بني إسرائيل الذي صنع من ذهب، فكان له خوار، كخوار العجل (١٤)

ونجد نفس المعنى، وحتى اللفظ تقريبا، كلمة الجسم، والجسم ما له طول وعرض وعمق، والجسم أيضا كل شخص يدرك من الإنسان والحيوان، والأجسام

<sup>(</sup>١)ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) الأشقر: زيدة التفسير ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٣)انظر عبد الجليل عيسى: المصحف الميسر ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٤)انظر سورة طهُ: ٨٨.

تتناهى في الكبر، كما تتناهى في الصغر، فتصبح جسيمات، وفي بعض الأحيان لا ترى بالعين المجردة، وتختلف الأجسام البشرية قوة وضعفا، فطالوت أحد قادة بني إسرائيل العسكريين زاده الله ﴿ بَسَطَةُ فِي الْمِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ (١) فكان قويا في دينه وبدنه، وبالعكس فإن أجسام المنافقين في عهد البعثة، عندما تراهم تعجبك هيئاتهم ومناظرهم، لما فيها من الرونق والجهال، ولكنهم من حيث الفهم والدين كالخشب التي يستندون إليها، عند جلوسهم، فهي خالية من الفهم النافع، والعلم الذي ينتفع به صاحبه ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُحْرِكُ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَستمع لِقَولِمَ كُلَمُ مُن مُن مُن في صفاء القلوب ونقاوتها، فالعبرة ليست في نضارة الوجوه، وقوة البدن، وإنها العبرة في صفاء القلوب ونقاوتها، ومدى خوفها من الله، والتقرب إليه بالشكر والعبادة، كما سنرى فيما بعد « فالله لا ينظر ومدى خوفها من الله، والتقرب إليه بالشكر والعبادة، كما سنرى فيما بعد « فالله لا ينظر إلى أجسامكم ، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم الرواه مسلم ).

فلننظر إلى محتويات جسم الإنسان، وما اشتمل عليه من أعضاء، تبرهن على صنع الباري، إذا عن له أن يخلق، وتدل على عظمته إذا أراد أن يقول للشيء كن فيكون، هذا الجسم أو الهيكل العظمي، وما احتوى عليه من لحم وأجهزة نشيطة، لف بجلد، والجلد هو غشاء الجسم: أي غطاؤه، وهو آلة حس، يميز بها الإنسان بين الشيء الناعم، والشيء الخشن، ويفرق به بين الحار والبارد، وبين الشيء الثقيل والخفيف، فالجلد كتلة من الإحساس تحيط بالجسم، وتجعله في حيطة وحذر مما يقع حوله، بالإضافة إلى أعضاء أخرى كالأذن والعين وغيرهما، ولكانة الجلد بين الأعضاء، يشهد يوم القيامة على أعمال الإنسان، كما تشهد بقية الأعضاء، على ما ارتكبه الإنسان من عصيان، فعندما يقدمون إلى النار يشهد ﴿ عَلَيْمَ سَمَّهُمْ وَأَبْصَدُهُمْ وَالْمَنَ مُلَودُ وَلَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَهَا لُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْناً قَالُواْ اَنطَفَنا اللهُ الذِّي اَنطَقَ كُلُّ وَهُو خَلَقَكُمْ اَوَّلُ مَرَّةٍ وَلَا يَوْمَعُونَ ﴿ وَمَا كُنتُمْ مَتَعُونَ الْ وَمَا كُنتُمْ مَتَعُونَ الْ وَمَا كُنتُمْ مَتَعُونَ الْ وَمَا كُنتُمْ مَتَعَرُونَ الْ يَشْهَدُ عَلَيْكُمْ مَتَعُكُمْ اللهُ اللهُ مَنْ عَلَيْكُمْ مَتَعُونَ اللهُ وَمَا كُنتُمْ مَتَعَدُونَ الْ وَمَا كُنتُمْ مَتَعُونَ الْ وَمَا كُنتُمْ مَتَعُونَ الْ وَمَا كُنتُمْ مَتَعُمْ وَالْمَا اللهُ اللهُ مَنْ عَلَيْكُمْ مَتَعُكُمْ اللهُ اللهُ المَن عَلَيْكُمْ مَتَعُونَ اللهُ وَمَا كُنتُمْ مَتَعَلَيْ وَمُو خَلَقَا كُمْ اللهُ اللهُ اللهُ المَنادِ اللهُ اللهُ العَلَا اللهُ اللهُ المَنادِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَنادُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المؤلِّ المؤلِّ عَلَيْ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلْونَ اللهُ المؤلْونَ اللهُ المؤلْونَ اللهُ المؤلْونَ المؤلِّ المؤلْونَ المؤلِّ المؤلْونَ المؤلِّ المؤلْونُ المؤلْونُ المؤلْونُ المؤلْونَ المؤلْونَ المؤلْونَ المؤلْونُ المؤلْونَ المؤلْونَ المؤلْونَ المؤلْونَ المؤلْونُ المؤلْونَ المؤلْونَ المؤلْونَ المؤلْونَ المؤلْونُ ا

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢)المنافقون: ٤.

أَصْنَرُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (١) أي بها كانوا يفعلون من المعاصي، وبتكذيبهم للرسول وللقرآن، بل ويصدون الناس عن الإيهان بها جاء به الرسول ، من دعوة إلى نبذ الشرك، وترك عبادة الأصنام، هؤلاء تحرق جلودهم حتى اللحم، فإذا وصلت النار إلى اللحم، واللحم لا يتألم ولا يحس بالنار، بدلهم الله جلودا جديدة، حتى يحسوا بالألم من جديد، وهكذا.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنَا يَتِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَازًا كُلَمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَابُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَرِبَزًا حَكِيمًا ﴾ (٢) وأكثر من ذلك بصب على جلودهم ماء حارا فيذوب، ولا يبقى له أثر، كما يذوب ما في بطونهم من أمعاء وأحشاء، كما جاء في القرآن ﴿ يُصَّهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴾ (٣) .

وبالعكس فإن جلود المؤمنين تقشعر خوفا وهلعا،عند سماع آيات القرآن التي تتحدث عن العذاب الذي يلاقيه العصاة يوم القيامة، ثم تلين جلودهم لذكر الله ورحمته وثوابه، فهم بين خوف ورجاء، وتلك هي صفة المؤمن الحق، قال تعالى: ﴿ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِننِّا مُتَشَيْهُا مَتَانِيَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهُ ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَامُ وَمَن يُضَلِل اللّهُ فَا لَهُ مِن هَادٍ ﴾ الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَل

سألت عائشة رسول الله على عن هذه الآية ﴿ وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا ٓ ءَاتُوا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَهُمْ إِلَ يَهِمْ وَجِعُونَ ﴾ (٥) قالت عائشة: الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات).

<sup>(</sup>۱)فصلت: ۲۰ ـ ۲۲.

<sup>(</sup>٢)النساء: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) الحج: ٢٠.

<sup>(</sup>٤)الزمر: ٢٣.

<sup>(</sup>٥)المؤمنون: ٦٠.

يلي الجلد اللحم، وهو جزء عضلي رخو بين الجلد والعظم، وقد ورد في القرآن مرتين في معناه الحقيقي، أي اللحم الذي يكون بين الجلد والعظم، ومرة في غير معناه المعروف، فعندما استبعد عزير أحد أنبياء بني إسرائيل إحياء الموتى، وهو يمر على قرية تهدمت، ومات سكانها، فأماته الله مائة عام مع حماره، ثم أراه عيانا كيف يحيي الله الموتى، فأول ما خلق الله عيناه، فجعل ينظر إلى عظامه كيف ينضم بعضها إلى بعض، ثم كسيت لحما، ثم نفخ فيه الروح، ثم قال عزير ﴿ قَالَ أَعَلَمُ أَنَّ اللهُ عَلَى صَعْمَ عَلَى مَتْ عَلَى مَتْ عَلَى اللهُ الموتى، قَيِيرٌ ﴾ (١)

قال تعالى في نفس الآية: ﴿ وَانظُرْ إِلَى الْمِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحَمًا ﴾ وفي الآية الثانية، وفيها بين سبحانه وتعالى، كيف يصور الله الإنسان، وهو في الأرحام ﴿ فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْفَةَ عِظْنَمًا فَكُسُونًا ٱلْمِظْنَمَ لَمَتُنا ﴾ (٢)

أما الآية التي ذكر فيها اللحم، في غير معناه الحقيقي، ففيها ينهى الله عن الاغتياب، وذكر الإنسان أخيه المسلم بها يكره، فاغتيابه بمثابة أكل لحمه بعد مماته، فقد « مثل سبحانه الغيبة بأكل الميتة، لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه ، كها أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه، فلا يستطيع الدفاع عن نفسه ، كالميت إذا قطع لحمه وأكله ، أما الحاضر فقد يستطيع الدفاع عن نفسه قالة السوء »(")

ولقد أعطت العظام على مختلف أنواعها وأحجامها شكلا رائعا لجسم الإنسان، فزادت في بهائه وجماله، ولكي يكون الجسم متناسقا كسيت العظام باللحم، فأصبح أكثر روعة، فتبارك الله أحسن الخالقين، والعظام كانت عبارة عن مضغة، لينة ثم تصبح شيئا فشيئا يابسة وقوية، وتشتد قوة بعد ذلك، ومع التقدم في السن، تصاب بالضعف والوهن، وقد اشتكى زكريا من ضعفه ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي

<sup>(</sup>١)البقرة: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢)المؤمنون: ١٤.

<sup>(</sup>٣)الأشقر: زيدة التفسير ص ٦٨٦.

وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِبُنَا ﴾ (١)

وعندما يموت الإنسان تتحلل العظام في التراب بمرور الزمن ، ولا يبقى لها من أثر إلا عجب الذنب ، وعندما أعلم الرسول قومه بأن الله سيبعث الناس بأجسامهم التي كانوا عليها في الدنيا لم يصدقوه، وأخذوا يسخرون منه ويضحكون ، وردد القرآن مقالتهم في كثير من الآيات ، وتتشابه هذه الآيات في التكذيب والسخرية ، نذكر منها قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَوَذَا كُنّا عَظَاماً وَرُفَنا أَوَنَا لَتَبّعُونُونَ خَلْقاً جَدِيدًا ﴾ (٢).

﴿ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِنَا مِنَّمُ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تَخْرَجُونَ ﴾ (٣) .

وَ أَو ذَا كُنّا عِظْمَا غَيْرَةً الله قَالُوا يَلْكَ إِذَا كُرّةً عَاسِرةً ﴾ (أ) أي إذا بلغت العظام هذه المرحلة من البلى، وأصبحت جوفاء تصفر فيها الريح، يستحيل بعثها من جديد، فإذا ردت، كما قال محمد، فهي رجعة يخسر فيها المشركون بها يصيبهم، مما يقوله محمد، والخسارة حاصلة بالنسبة لهؤلاء المكذبين الذين صعب عليهم أن يقبلوا بعث الإنسان من جديد، ولو دروا لعلموا أن خلقهم في الدنيا أهون على الله من بعثهم، ولم تقبل عقولهم كذلك أن يجمع الله العظام التي تبعثرت، وتفرقت في بطون السباع والطيور وأعماق البحار، وقد جاء الرد الحاسم في هذه الآية ﴿ أَيْسَبُ بطون السباع والطيور وأعماق البحار، وقد جاء الرد الحاسم في هذه الآية البنان، عندما تتحدث عن أجزاء اليد فيها يأتي:

ولنبدأ بالرأس، سيد الجسم والبدن.

<sup>(</sup>١)مريم: ٤.

<sup>(</sup>٢)الإسراء: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ٣٥.

<sup>. (</sup>٤) النازعات : ١١.

<sup>(</sup>٥)الإنسان: ٣،٤.

# الجسد في القرآن

الفصل الأول

السرأس



الرأس من كل شيء أعلاه حسا ومعنى، تقول رأس الجبل، ورأس القوم: أي سيدهم، ورأس السنة والشهر: أي أول يوم منها، و للجاحظ وصف رائع للرأس، يقول: «الرأس سيد البدن، وفيه الدماغ، وهو معدن العمل، ومنه يتفرق العصب الذي فيه الحس، وفيه الدماغ، وهو معدن العمل (...) ولولا أن العقل في الرأس لما ذهب العقل من الضربة تصيبه، وفي الرأس الحواس الخمسة (و) الناس لم يقولوا هذا رأس الأمر، وفلان رأس الكتيبة، وهو رأس القوم، وهم رؤوس الناس وخراطيمهم وأنفهم، ويشتقوا من الرأس الرئاسة والرئيس، وقد رأس القوم فلان، والرأس هو المثل، وهو المقدم والمقدم (المقوم).

نعم الرأس "سيد البدن" إذ هو ينطوي على الدماغ، وفي الدماغ سيالات عصبية، وهذه السيالات العصبية تقوم بأدوار مختلفة، وتتفرع على البدن كله، وتعود في عملها إلى مركز العمل، وهو الدماغ، فهو الذي يصدرالأوامربسرعة فائقة، فيكون الشعور بالألم أو باللذة، أو بالحرارة والبرودة، وغيرها من المشاعر والأحاسيس التي لاحد لها، هذا بالنسبة للمكونات الداخلية، أما المظاهر الخارجية فنجد حاسة البصر (العين) وحاسة السمع (الأذن) وحاسة الشم (الأنف) وحاسة الذوق (اللسان) والشفتين والأسنان واللحية والجبهة، وغيرها، وهو ما سنذكره لاحقا، ودائها من خلال القرآن.

الرأس من الأعضاء التي يشملها الوضوء، نعني الوضوء للصلاة، وقد «اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه، وأصل الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب<sup>(۲)</sup> وذلك أنها مرة تكون زائدة، ومرة تدل على التبعيض، فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله، ومعنى الزائدة هاهنا كونها مؤكدة، ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه »(۳).

<sup>(</sup>١) الجاحظ: كتاب البخلاء ص ٩١ ـ ٩٢ ط دار الفكر بيروت دون تاريخ.

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى:﴿ وَأَمْسَحُوا بِرُمُوسِكُمْ ﴾ [ المائدة:٦].

<sup>(</sup>٣) ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصدج ١ ص ٨ ــ ٩.

وعند فقهاء المالكية اليب مسح جميع الرأس من منابت الشعر المعتاد من المقدم إلى نقرة القفا، مع مسح شعر الصدغين، مما فوق العظم الناتئ في الوجه، ويدخل في مسح الرأس البياض الذي فوق وتدي الأذن، كما يجب مسح ما استرخى من الشعر، ولو طال جدا، وليس على الماسح \_ سواء كان ذكرا أو أنشى \_ أن ينقض المضفور، ولو اشتد الضفر، إلا إذا كان بخيوط كثيرة فينقض، ويغتفر الخيطان، والمسح على حائل كالحنا »(۱) ورد مسح الرأس سنة بشرط أن يبقى بلل من أثر مسح الرأس، فإن لم يبق سقطت سنة الرد، وتمسح المرأة مقدم رأسها، وهو ما كانت تفعله السيدة عائشة، ويسمح للرجل أن لا يقوم بالرد، إذا خاف من انتفاش شعره، ومن يحلق رأسه في الحج، وهو محرم، وحلق رأسه قبل القيام انتفاش شعره، ومن يحلق رأسه في الحج، وهو محرم، وحلق رأسه قبل القيام بالمدي، بالنسبة لمن عليه هدي فعليه فدية، تتمثل في إطعام ستة مساكين، أو يهدي بالمدي، بالنسبة لمن عليه هذي فعليه فدية، تتمثل في إطعام ستة مساكين، أو يهدي مناة، أو يصوم ثلاثة أيام، قال تعالى: ﴿ وَلا عَلِعُوا رُهُوسَكُو مَنَ بَلُمُ الْمُدَى مِنْ أَلِيهِ وَقصيره، وتم بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد.

ويبقى الرأس هو الرأس في اليقظة والمنام، فخباز الملك، وقد رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، فكان تعبير يوسف عليه السلام و وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه» (٢) وكان الأمر كما قال يوسف، كما سنرى فيما يأتي.

و يستعمل القرآن الرأس في غير معناه الحقيقي ، فعندما يضاف إلى لفظ المال، يدل على جملة المال التي تستثمر في عمل ما، وقد حرم القرآن الربا الذي يستغل فيه صاحب المال المحتاج والمسكين، فيؤخره ويزيده، هذا الاستغلال حرمه الإسلام، ودعا المؤمنين إلى أخذ رؤوس أموالهم، إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فقال

<sup>(</sup>١) محمد العربي القروي : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ص ٨.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٦.

<sup>(</sup>٣)يوسف: ٤١.

الهذه ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ مُرُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ﴾ (١).

والرأس من أجزاء الجسم التي تتعرض يوم القيامة إلى العذاب، ومن الذين تتعذب رؤوسهم السفهاء في عهد البعثة، ومن كان على شاكلتهم في كل عهد، فقد كانوا يكذبون بالبعث، وعندما يخبرهم الرسول بأن البعث آت لا محالة ينغضون إليه رؤوسهم أي يحركونها استهزاء وتعجبا ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هُو أَلَ عَسَى آن يَكُون فَيهًا ﴾ (٢).

وكان المنافقون، عندما ينصحون بالذهاب إلى الرسول، ليستغفر لهم، لووا رؤوسهم، استهزاء من المتكلم، وإعراضا عن كلامه، لأنهم مصممون على الكفر ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغَفِّرُ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لُوَّوَا رُءُوسَهُمْ ﴾ (٣) فقد كانوا مثل قوم نوح مصرين على الكفر، يظهر ذلك من شكوى نوح من قومه: ﴿ وَإِنِي كُلّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرُ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعُمْ فِي اَدَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْاْ فِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكَبَرُواْ السَيْكَارًا ﴾ (١)

هولاء الذين يلوون رؤوسهم وينغضونها، استهزاء وتعجبا وإصرارا على الكفر بها جاء به القرآن من بعث ونشور، سينكسون رؤوسهم يوم القيامة، وتطأطأ حياء وندما، على ما فرطوا في جنب الله، وما أظهروه من عصيان وشرك في الدنيا، وأمام ربهم تظهر لهم الحقيقة كاملة، ويطلبون الرجوع إلى الدنيا، ليصدقوا بها جاء به محمد من دعوة إلى نبذ الشرك، والإيهان بالله واحدا لا شريك له، ولكن أنى لهم الرجوع إلى الدنيا، فقد فات الأوان، وهاهم يسرعون، وقد رفعوا رؤوسهم إلى السهاء، ينظرون وهم في فزع وذل، لا ينظر بعضهم إلى بعض، ولا يحركون جفونهم من جراء الهول الذي يشاهدون، وليست لهم عقول يفكرون بها من الهلع والدهشة من جراء الهول الذي يشاهدون، وليست لهم عقول يفكرون بها من الهلع والدهشة

<sup>(</sup>١)البقرة: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٥١.

<sup>(</sup>٣)المنافقون: ٥.

<sup>(</sup>٤)نوح: ٧

التي أصيبوا بها ﴿ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُهُ وسِيمٌ لَا يَرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ وَأَفْيَدُتُهُمْ هَوَآءً ﴾ (١).

وجاء الحساب والعذاب، وأول ما يبدأ به هو الطعام الكريه الذي لا يغني من جوع، ثم يصب عليهم الماء الحار، الذي يشوي وجوههم ورؤوسهم، قال تعالى: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴿ كَعَلَمُ الْأَيْدِمِ ﴿ كَالْمُهُلِ يَغْلِى فِي الْبُطُونِ ﴿ كَعَلَى الْحَمِيمِ ﴾ (١) خُذُوهُ فَآغَيْلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْمَحِيمِ ﴿ اللَّهُ مُرْتُ مُنْتُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴾ (١) .

هذا هو مآل عبدة الأصنام، المصرين على تكذيبهم للأنبياء، وإنكارهم للبعث والحساب، ومنهم قوم إبراهيم عليه السلام، فقد دخل على أصنام القوم، في غفلة منهم، وأخذ يحطمها، ولم يبق منها إلا كبير الأصنام عندهم، ولما سألوا إبراهيم عمن فعل هذا بآلهتهم ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَيْرُهُمْ هَذَا فَسَنُوهُمْ إِن كَانُوا يَبطِقُون عمن فعل هذا بآلهتهم ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَيْرُهُمْ هَذَا فَسَنُوهُمْ إِن كَانُوا يَبطِقُون عمن فعل هذا بآلهتهم ﴿ قَالُوا إِنكُمْ أَنتُكُ الظّلِيمُونَ ﴾ (٢) أي أنهم والظلم ولا نفسهم بعبادة هذه الجهادات، وليس الظالم هو ذلك الذي كسر هذه الأشياء التي يسمونها آلهة الله القد تبين لهم أنهم على خطأ، كيف يعبدون أحجارا جامدة، لا ترى، ولا تسمع، ولا تتكلم، ولا تضر ولا تنفع، ولكنهم سرعان ما عادوا إلى غيهم وضلالهم وعنادهم، وقالوا لإبراهيم إن النطق ليس من عادة هذه الأوثان التي بها يتمسحون الأجزاء التالية:

#### ١ )الشعر

هل نجد الشعر ( بتشديد الشين وفتحها) في القرآن؟ لم يذكر القرآن الشعر ،

<sup>(</sup>١)إبراهيم: ٤٣.

<sup>(</sup>٢)الدخان: ٤٨.

<sup>(</sup>٣)الأنساء: ٦٤.

<sup>(</sup>٤)الأشقر: زبدة التفسير ص ٤٢٧.

<sup>(</sup>٥)الأنبياء: ٥٥.

كما لم يذكر أجزاء أخرى ، لأنه لم يكن معنيا بذكرها، وحتى هذه الأعضاء والأجزاء الخاصة بجسم الإنسان ذكرت عرضا إلا القليل منها ، فلم يكن القرآن كتاب علم يهتم بالتفاصيل ، وإن ذكر بعض الأشياء الخاصة بخلق الإنسان ، فقد جاء في معرض الهداية والإرشاد إلى أن الله هو خالق كل شيء، وأنه لا معبود سواه، وتلك هي إحدى معجزات القرآن التي تصل بالإنسان إلى أنه وحي من عند الله ، وأن ما هو مبثوث في كتاب الله ليست نظريات علمية « فهذا لا يقول به عاقل ، لأن طريق الوحي في تقديم الحقائق غير طريق العلم ، لكن الذي أظهره البحث ، وبينته المقارنة ، أن الحقائق التي قضى العلم زمنا طويلا للكشف عنها كانت حاضرة في القرآن ، لتشهد أنه من عند الله » (۱) .

قلنا إن الشعر لم يذكر في القرآن بهذا اللفظ، ولكنه ذكرا مقدرا، أي يفهم من السياق، فموسى عليه السلام عندما ذهب لملاقاة ربه، وعاد بالألواح، وجد بني إسرائيل يعبدون العجل، فغضب ﴿ وَأَخَذَ بِرَأْسِ آخِيهِ يَجُرُهُ إِلَيْهِ ﴾ (٢) أي أخذه من شعره، وهو غاضب، إذ لم يسرض بلين أخيه مع الجماعة التي انساقت وراء السامري، الذي صنع لهم عجلا ليعبدوه، وأخذ « شعر أخيه بيمينه ولحيته بشماله» (١) فقال له: ﴿ قَالَ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحَتِي وَلَا بِرَأْمِي ﴾

ونجد لفظ الشعر في آية أخرى، ولكنه لم يصرح به كذلك، فعندما يقول تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِيْبًا ﴾ (٥) على لسان زكريا، فأصل الكلام اشتعل شيب رأسي .

\*\*\*

<sup>(</sup>١)هند شلبي: التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظرية والتطبيق ص ١٦٤، ١٦٤.

<sup>(</sup>٢)الأعراف: ١٥٠.

<sup>(</sup>٣)السيوطى: تفسير الجلالين ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٤)طه: ۹٤.

<sup>(</sup>٥)مريم: ٤.

#### ٢)الناصية

ومن الأماكن الموجودة في الرأس نذكر الناصية، والناصية شعر في مقدم الرأس، والآيات التي ذكرت فيها الناصية، نجد فيها فعل الأخذ ( والأخذ من الناصية أخذ من لا يترك له تمكن من الانفلات، فهو كناية عن أخذه إلى العذاب، وفيه إذلال، لأنهم كانوا لا يقبضون على شعر رأس أحد، إلا لضربه أو جره »(١) وتقرن نواصى العصاة يوم القيامة مع أقدامهم، ويلقى بهم في النار، ولكن ناصية العاصي يوم القيامة، لها سمة خاصة، و توصف بأنها ﴿ كَذِبَهِ خَالِئَةِ ﴾ فهل يعنى هذا أن الشرف والمكانبة التبي يدعون في الدنيا شرف كاذب، وأن طريق الشرك التبي اختاروها طريق خاطئ ؟ أم أن هناك معنى آخر ؟ قد يكون ما توصل إليه علم الإجرام يفيدنا في هذا المجال، فالمحققون مع الجناة يضعون جهازا على ناصية المتهم، ثم يستجوبونه، فإن كذب في جوابه أعلن هذا الجهاز عن كذبه، ولعل ناصية العصاة يوم القيامة تبيح بكل ما قام به أصحابها من كبائر وخطايا في حق الله والناس، كما تبيح بقية الأعضاء وتشهد على صاحبها بها ارتكب من ذنوب ومعاصي ﴿ يُعْرَّفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِهَمْ مَنُوْخَذُ بِالنَّوْصِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴾ (٢) أما أبو لهب فله ﴿ نَاصِيَةِ كَثْنِهَ خَاطِئَةٍ ﴾ (٣) والله سبحانه وتعالى آخذ بناصية مخلوقاته، فكلها في قبضته، وتحت إمرته، وجميعها ملك له، مشدودة إلى قدرته، جل وعلا ﴿ مَّامِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ اِنَاصِينِهَا ﴾ (١٠).

# ٣ )الجبهة

الجبهة ما بين الحاجبين إلى الناصية، وهي من الأعضاء السبعة التي يسجد عليها في الصلاة، وتكون يوم القيامة عرضة للعذاب، إما لأن صاحبها لا يعرف

<sup>(</sup>١)الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير ج ٣٠ ص ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢)الرحن: ٤١.

<sup>(</sup>٣)العلق: ١٦،١٥.

<sup>(</sup>٤)هود: ٥٦.

السجود لله، وكان عاصيا وجاحدا لدين الله، والعصاة لا يستطيعون السجود يوم القيامة، وكيف يستطيعون السجود، وهم لم يسجدوا من قبل، وإما لأن المال الذي رفعه بين قومه، وجعله سيدا يهابه الناس، لم يساعد به أحد من خلق الله، والمال مال الله، ولكن الله استخلفهم فيه، لقد رفعه المال في الدنيا فكان جبهة قومه، وجبهة القوم في اللغة سيدهم، وعادة ما يكون سيد القوم ثريا، وفي الغالب يتحصل على المال بطرق غير مشروعة، والقرآن يخبر المؤمنين أن الكثير من الرهبان والأحبار الذين اتخذهم اليهود والنصارى أربابا من دون الله، يأكلون السحت والمال الحرام، كالرشوة وغيرها، ويجمعونها ولا ينفقونها في سبيل الله، أو يساعدون بها المحتاجين، ثم يصدون الناس عن الدخول في دين الله، هذه الأموال تتحول يوم القيامة إلى نقمة عليهم، فتحمى في النار وتكوى ﴿ بِهَا جِمَاهُمُ مَرَجُونِهُمْ وَطُهُورُهُمْ مَا الله الله المنار وتكوى ﴿ بِهَا جِمَاهُمُ مَرَجُونِهُمْ وَطُهُورُهُمْ مَا النار وتكوى ﴿ بِهَا جِمَاهُهُمْ وَجُونِهُمْ وَطُهُورُهُمْ مَا الله المنار وتكوى ﴿ بِهَا جِمَاهُهُمْ وَجُونِهُمْ وَطُهُورُهُمْ مَا الله الله المنار وتكوى ﴿ بِهَا جِمَاهُهُمْ وَجُونِهُمْ وَطُهُورُهُمْ مَا الله المنار وتكوى ﴿ بِهَا جِمَاهُهُمْ وَجُونِهُمْ وَطُهُورُهُمْ مَا الله الله الله وتكوى ﴿ الله و الله و الله و المنار وتكوى ﴿ إلها عَمَاهُمْ وَحَمَاهُمْ وَالله و الله و النار وتكوى ﴿ الله و الله و الله و النار وتكوى ﴿ الله و الله و الله و الله و النار وتكوى ﴿ الله و الله و الله و الله و الله و الله و النار وتكوى ﴿ الله و اله و الله و اله و الله و ا

# ٤) الجبين

الجبين ما فوق الصدغ ،عن يمين الجبهة أو شهالها: أي أن للإنسان جبينين، تفصل بينها الجبهة، وقد ذكر الجبين في القرآن، في قصة ذبح إبراهيم لابنه، فعندما أخذه والده للمنحر بمنى، بعد أن استسلما لأمر الله تعالى، طرحه على شقه، فوقع أحد جبينيه على الأرض، حتى لا يرق قلبه لمرأى فلذة كبده، وهو يفارق الحياة، وفي هذه اللحظة الرهيبة، سمع إبراهيم صوتا من الجبل: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا: أي كان عازما على ذبح ولده، كما أمره ربه ﴿ فَلَنَّا آسَلَمَا وَتَلَهُ لِقَمِينِ \* وَنَكَيَّتُهُ أَن يَتَإِيرَهِيمُ \* وسنعود إلى رؤيا إبراهيم في آخر هذا البحث.

\*\*\*

<sup>(</sup>١)التوبة: ٣٥.

<sup>(</sup>۲)الصافات: ۱۰۳ ـ ۱۰۵.

### ٥)الوجه

الوجه، ما يواجهك من الرأس، أو ما يقبل من كل شيء، وفي الوجه العينان والفم والأنف، وقد ورد لفظ الوجه في القرآن بعدة معان، منها القبلة التي ارتضاها الله لعباده المؤمنين في الصلاة ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجُهُ اللّهِ ﴾ (١) ومنها طلب رضى الله بدون رياء ﴿ وَمَا تُنفِقُوكَ إِلّا ابْتِفَكَ وَجُهِ اللّهِ ﴾ (٢) وإبراهيم توجه بذاته وعبادته إلى الله ، دون غيره ﴿ إِنّ وَجَهَتُ وَجَهِيَ لِلّذِي فَطَرَ السّمَنوَنِ وَالأَرْضَ عَنِيفًا وَمَا أَنا الله ، دون غيره ﴿ وَالرسول أمره ربه بأن يوجه قصده لعبادة الله تعالى وحده ﴿ وَأَنْ أَقِدْ وَجُهَكَ لِلاّبِينِ عَنِيفًا وَلاَ تَكُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ (١) . و غسل الوجه ثلاث مرات من فرائض الوضوء السبعة، لقوله تعالى: ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ (٥) .

و «حد الوجه طولا من منابت شغر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، فيمن لا لحية له، أو منتهى اللحية فيمن له لحية، وحده عرضا من وتد الأذن إلى الوتد الآخر، فلا يدخل الوتدان في الوجه، ولا البياض الذي فوقها، ولا شعر الصدغين، ويدخل في الوجه البياض الذي تحتها، فيغسل وترة الأنف (وهو الحاجز بين النقبتين)، وأسارير الوجه (تكاميشها)، وظاهر الشفتين، وما غار من جفن، أو جرح، أو أثر جرح »(1)

ويواجه الكافرون يوم القيامة مصاعب جمة وحرج شديد، فوجوههم مسودة، وباسرة أي القياحة المنظر الورد عَلَيْهَا عَبُرَةً اللهُ الله الله عليها عبار وكدر،

<sup>(</sup>١)البقرة: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣)الأنعام: ٧٩.

<sup>(</sup>٤)يونس: ١٠٥.

<sup>(</sup>٥)المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٦) القروي: الخلاصة الفقهية ص٧.

<sup>(</sup>٧)عبس: ٤١ ـ ٤١.

ويغشاها سواد وذلة وشدة، لما تراه مما أعده الله لهم من العذاب ﴿ أُولَٰكِكُ مُمُ ٱلْكُفَرَةُ اللَّهُ وَقَدْ عرفوا مصيرهم الفظيع، لحظة رحيلهم عن الدنيا، فقد رأوا بأعينهم ما أعد الله لهم من العذاب الأليم، فعندما قبضت الملاثكة أرواحهم، كانوا ﴿ يَضَرِبُونَ وَجُومَهُمْ وَأَذَبَنَهُمْ ﴾ (٢).

ويواجه المكذبون والمنافقون والمرتدون والضالون بسؤال ﴿ أَكَفَرَ مُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ﴾ والجواب هو ﴿ فَذُوثُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ (٢) وترى على وجوههم الخزي ﴿ كَأَنَمَا أُغَشِيَتَ وُجُوهُهُمْ وَطَعًا مِنَ النِّلِ ﴾ (٤) ويسحبون على وجوههم كها يقع في الدنيا لإهانتهم وتعذيبهم ، وهم في أتعس حالة ، لا يرون، ولا يسمعون، ولا يتكلمون ﴿ وَغَمْنُرُهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَيُكُمُ وَصُمّا ﴾ (٥) قيل يا رسول الله: كيف يحشر الناس على وجوههم ؟ قال: (الذي أمشاهم على أرجلهم، قادر أن يمشيهم على وجوههم) (١) وقال تعالى أيضا ﴿ الذي أمشاهم على أرجلهم، قادر أن يمشيهم على وجوههم أولكيك شكرٌ وجوههم ألك جَهَنَّمُ أُولَتِهِكَ شكرٌ مُحَوهِهُمُ إِلَّ جَهَنَّمُ أُولَتِهِكَ شكرٌ مُحَوهِهُمُ إِلَى جَهَنَّمُ أُولَتِهِكَ شكرٌ مُحَوهِهُمُ إِلَّ وَيلْقَى بهم في النار

وذكر ما يتعرض له الوجه لأنه أشرفها، ولا يوجد أعز شيء عند الإنسان مثل وجهد أو شيء عند الإنسان مثل وجهه ﴿ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّتَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ هَلَ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُر تَمَّ مَلُونَ ﴾ (^) لقد خفت موازين أعمالهم فكان مصيرهم النار ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّادُ وَهُمْ فِيهَا

<sup>(</sup>١)عبس: ٤٢.

<sup>(</sup>٢)الأنفال: ٥٠ ومحمد: ٢٧.

<sup>(</sup>٣)آل عمران: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤)يونس: ٢٧.

<sup>(</sup>٥)الأسراء: ٩٧.

<sup>(</sup>٦)رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٧) الفرقان: ٣٤.

<sup>(</sup>۸)النمل : ۹۰.

كَلِحُونَ ﴾ (() وكالحون بمعنى عابسون، وقد تدلت شفتا الواحد منهم، وتقلصت بسبب العنت والشدة التي سيلاقيها، ويرمى بهم في النار، ويسحبون على وجوههم، ويقال لهم ذوقوا ﴿مَسَّسَقَرَ ﴾ (٢) أي أن مجرد مس عذاب جهنم يهلك ويفني.

أما لباسهم فهو من قميص صنع من القطران، وهو منتن الرائحة، سريع الالتهاب، وترى النار تسرع إلى وجوههم، والوجه كما قلنا، أشرف ما في البدن الالتهاب، وترى النار تسرع إلى وجوههم، والوجه كما قلنا، أشرف ما في البدن فر سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَعْشَىٰ وُجُوههُ مُ ٱلنَّارُ اللهُ (٣) وليس بغريب أن تصنع القمصان من القطران، فأكثر لباس أهل العصر مصنوع من البترول، وهو مادة سريعة الاشتعال مثل القطران وبالمقابل، فوجوه المؤمنين بيض لا يرهقها ﴿فَتَرُّ وَلا ذِلَةُ ﴾ بل ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ مِنْ النَّهُ وَاذَا كانت وجوه المعذبين تلفحها النار، وهم يصرخون ﴿ يَلَيْتَنَا المَعْنَا اللَّهُ وَالْمَعْنَا الرَّسُولَا ﴾ (٥) فإن المؤمنين ينعمون برضوان الله، ونعيمه الخالد ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ انْتَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَخَمَةِ اللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ (١)

وجهك الذي تحافظ عليه في الدنيا، وتمنع عنه كل أذى، وتجنبه كل إهانة كالصفع مثلا، وهو عنوان وجودك، تصور أنه إذا أزيل عن البدن لا يعرف من صاحب هذا البدن، فاعمل على أن تجنبه الإهانة والعذاب يوم القيامة، وذلك بالإيهان، والعمل الصالح، فكن مؤمنا يسلم وجهك من كل مكروه.

\*\*

<sup>(</sup>١)المؤمنون: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢)القمر : ٤٨.

<sup>(</sup>٣)إبراهيم: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) المطففين: ٢٤.

<sup>(</sup>٥)الأعراف:٦٦.

<sup>(</sup>٦)آل عمران: ١٠٧.

## ٦ )الأذن

الأذن هي جهاز السمع، وهي الواسطة التي يتم بها حفظ اللغة والنطق بها، وبالأذن يتسنى للإنسان الكلام، وبدونها يكون أبكم، فالطفل الذي يولد أصم، يصعب عليه الكلام والنطق، لأن أذنيه لم تسمع اللغة التي يتحدث بها أبواه، فعن طريق الأذن يتم تعليم اللغة « وبهذه الآلة يتعلم طلاب العلم أكثر من تسعين في المائة من علومهم، كما أن أكثر من تسعين في المائة من العلوم الإنسانية قد قامت عليها »(۱).

وبالأذن يتعرف الإنسان على أصوات مختلفة ومتنوعة في هذا الكون، وبالأذن وحدها يميز الصوت عن غيره، ولمنزلتها يقدمها القرآن عن العين، فهو يذكر السمع أولا، ثم البصر ثانيا لأن لا جهاز السمع أرقى وأعقد وأدق وأرهف من جهاز الإبصار، ويمتاز عليه بإدراك المجردات كالموسيقى، وإدراك التداخل مثل حلول نغمات داخل بعضها البعض، مع القدرة على تمييز كل نغمة على انفراد، كما تميز الأم صوت بكاء ابنها من بين زحام هائل من آلاف الأصوات المتداخلة، يتم هذا في لحظة زمن، أما العين فهي تتوه في زحام التفاصيل، ولا تعثر على ضالتها، يتوه الابن عن عين أمه في الزحام، ولا يتوه عن سمعها، وموسى سمع كلام الله، ولم يستطع أن يراه » (٢).

وكثيرا ما يمن الله على عباده بنعمة السمع فهو ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَالْأَفْتِدَةُ لَعَلَكُمُ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّنَ وَالْأَفْتِدَةُ لَعَلَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّنَ يَرَرُفُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّنَ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَأَلْأَبْصَدَ ﴾ (١) ولكن الإنسان لا يشكر الله على نعمة السمع وغيرها من يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) الزنداني : كتاب توحيد الخالق ج ٢ ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٢)مصطفى محمود: القرآن محاولة لفهم عصري ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣)النحل ٧٨.

<sup>(</sup>٤)يونس: ٣١.

النعم، وقليل هم الشاكرون الحامدون.

ومن صفات الله أنه سميع، ولكن سمعه ليس كسمعنا، وكيفية سمعه من الغيب الذي استأثر الله به لنفسه، فلا نسأل كيف هو؟ ما دامت ذواتنا ليس كذاته، وصفاته ليست كصفاتنا، كل ما نعرفه أن الله سميع، أي شديد السمع، وقد سمعنا عن طريق الرسول في القرآن، أن الله يسمع، فقلنا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلِيَكَ الْمَصِيدُ ﴾ (١).

ويكثر في كتاب الله فعل السمع بمختلف صيغ الفعل، وقد جاء فعل السمع، والعضو الذي تتم به عملية السمع على نوعين ﴿ أَذُنُّ وَعِيَةٌ ﴾ أي تعي وتدرك ما تسمع من القرآن، فيرى القلب أنه حق، وأنه وحي نزل من السهاء، وما على العاقل إلا الإيهان به، وتصديق من جاء به، وتسمع أخبار الأولين فتتعظ به، ويكون ما وقع في التاريخ عبرة وموعظة، يستدل بها الإنسان على عظيم قدرة الله، وبديع صنعه، وشدة انتقامه وقد مدح الله هؤلاء ﴿ اللَّينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَ يَبِعُونَ أَخْسَنَهُ ﴾ (٢) وبناهم أن يكونوا ﴿ كَالَّذِينَ كَالُواسَمِعْنَا وَهُمْ لايستَمعُونَ ﴾ (٣) ويعني بهم المشركين والمنافقين الدين كانوا يقولون: ﴿ فَدَ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَا إِنَ هَلْمَا إِلَّا فَيْ الله عَمد على الله عَمد على من قد افترى على الله كذبا، وكان اليهود ﴿ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَمَيْنَا وَاتَمَعٌ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ (٥).

وتنعت آذان الساخرين والمكذبين بالقرآن بالصمم، وثقل السمع، ويعرضون

<sup>(</sup>١)البقرة: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢)الزمر: ١٨.

<sup>(</sup>٣)الأنفال: ٢١.

<sup>(</sup>٤)الأنفال : ٣١.

<sup>(</sup>٥)النساء: ٩٤.

عن سباع كلام الله، تكبرا منهم وكفرا بها أنزل على محمد، وهو الحق من ربهم، لو يعودون عن غيهم وضلالهم، فنجد كلمة الوقر، وهو الصمم، تتكرر ست مرات في كتاب الله ، فإذا قرأ الرسول على أحد منهم آيات من القرآن ﴿ وَكُ مُسْتَكِيرًا كَأَن لَمْ يَسْمَهُا كُأنَ فِي آَذُنيهِ وَقُلُ ﴾ (ا) وبما أنهم تمادوا في غيهم، فقد جعل الله ﴿ عَلَى قُلُوبِهِمْ كَنَا لَهُ اللهُ ﴿ عَلَى قُلُوبِهِمْ كَنَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ كَانَ فَيْ آَذُنيهِ وَقُلُ ﴾ (ا) وكيف لهم أن يفهموا القرآن، وقد صمموا على عدم سهاعه، ومن كان هذا شأنه، فلا فرق بينه وبين الحيوان، وقد كان المكذبون عدم سهاعه، ومن كان هذا شأنه، فلا فرق بينه وبين الحيوان، وقد كان المكذبون بالقرآن، وما زالوا حتى اليوم، وبعد اليوم ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْعَمُونَ بِهَا وَلَمُمْ آعَينٌ لَا يُشِرُونَ بِهَا وَلَمْمٌ آعَينٌ لَا يُشِرُونَ بِهَا وَلَمْمٌ آوَلَتِكَ هُمُ الْفَنِولُونَ ﴾ (١)

لقد وصلتهم أخبار كاذبة عن الرسل والأنبياء، تزعم أن هؤلاء الرسل ليسوا من طينة البشر، وإنها هم ملائكة، وبها أن محمدا بشر عاش معهم، يأكل ويتاجر ويتزوج، إذن هو ليس برسول حسب دعواهم، وطلبوا أن يكون معه ملك يصدقه، فأذانهم لم تسمع الحقيقة كها هي، فأصدقاؤهم اليهود يعلمون أن الأنبياء والمرسلين هم من بني الإنسان، ولا يعقل أن يبعث الله إلى عباده ملكا، لأن الملك لا يقدر البشر على رؤيته، ولو أنزل الله ملكا في صورة بشر، لقالوا هذا بشر مثلنا، فكيف نتبعه ونترك آلهتنا، أو هو ساحر، مرة يظهر في صورة الملائكة، ومرة يظهر في صورة إنسان، والمختار عندهم التشبث بالآلهة، التي هي معبود آبائهم وأجدادهم، ولم يسمعوا في دين النصارى أن عيسى عليه السلام فرط في عبادة الأصنام ﴿ مَا سَمِعَنَا وَمَا سَمِعُوا فِي دين النصارى أن عيسى عليه السلام فرط في عبادة الأصنام ﴿ مَا سَمِعَنَا وَمَا سَمعوه عن النصارى من أن عيسى دعا أتباعه إلى عبادة الأصنام، هو محض اختلاق: أي كذب على نبي الله ، الذي دعا إلى أتباعه إلى عبادة الأصنام، هو محض اختلاق: أي كذب على نبي الله ، الذي دعا إلى

<sup>(</sup>١)لقيان: ٧.

<sup>(</sup>٢)الأنعام :٢٥.

<sup>(</sup>٣)الأعراف: ١٧٩.

<sup>(</sup>٤)ص: ٧.

التوحيد، ونبذ الشرك كبقية الأنبياء منذ إبراهيم حتى محمد عليهم السلام.

لقد جعل المشركون أصابعهم في آذانهم، حتى لا تسمع القرآن، ودعوا غيرهم إلى الإعراض عنه، وإلى إحداث لغط وتشويش، عندما يشرع الرسول، أو أحد الصحابة في قراءة القرآن ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِمَنا الْقُرْءَانِ وَالْغَوْآفِيهِ ﴾ (١).

وإزاء هذا التعنت نصح الله رسوله أن يتركهم وشأنهم، فقد اختاروا طريق العصيان و ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَنُوهُ ﴾ (٢) وقال لنبيه ﴿ أَفَانَتَ تُسْعِعُ الصَّمْ وَلُوكَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٣) فكأن الرسول يخاطب أحجارا صلدة، فهل تسمع الحجارة الدعاء، أو النداء ﴿ وَلا تَتْبِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوَا مُدِبِينَ ﴾ (٤) في الفائدة وقد صمموا على الشرك ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعاء كُرُ وَلُوسَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُونَ ﴾ (٤)

هؤلاء الصم ، سيشهد عليهم سمعهم يوم القيامة ، ويذكرهم بأن الرسول أعلمهم بأن الناس يقومون من قبورهم ، ويحاسبهم الله على إعراضهم عن القرآن ، وفي هذا اليوم يقوى سمعهم ويشتد انتباههم منذ خروجهم من قبورهم أي ﴿ يَرْمَ النَّرُوجِ ﴾ (١) .

ويومها يشهد عليهم سمعهم، وبقية الجوارح الأخرى، بأعمالهم الشنيعة مع رسولهم، ويساقون إلى النار، حتى ﴿إِذَا رَأَتَهُم مِن مَكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظُا وَنَفِيلًا ﴾ (٧) ورغم أن التغيظ انفعال داخلي في القلب فإن المشركين يسمعون تغيظ النار عليهم،

<sup>(</sup>١)فصلت: ٢٦.

<sup>(</sup>٢)البقرة: ٧.

<sup>(</sup>٣)يونس: ٤٨.

<sup>(</sup>٤)النمل: ٨٠.

<sup>(</sup>٥)فاطر: ١٤.

<sup>(</sup>٦)ق: ٤٢.

<sup>(</sup>٧)الفرقان : ١٢.

وعلى أمثالهم، ويلقون في النار، وفي هذه اللحظة يسمعون شهيق النار وفورانها، وهي تبتلعهم في حنق وشراهة، لقد نالوا ما يستحقون: إذ لا ظلم اليوم، فكل نفس بها كسبت رهينة، بعث الله إليهم الرسل لتنبيههم بأن البعث آت، لا ريب فيه، وأن الحساب على جحود هم وإنكارهم دعوة الأنبياء، واقع لا محالة، ولكنهم كذبوا بالأنبياء وسخروا منهم ومن دعوتهم، لقد أعطاهم الله قلوبا يفكرون بها، وأعينا يرون بها، وآذانا سمعوا بها ما وقع للأقوام السابقين، الذين عذبهم الله بكفرهم، وإساءتهم لأنبيسائهم ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمّعُهُمْ وَلا أَنْصَدُهُمْ وَلا أَوْعَد تُهُم مِن شَيّع إذ كَانُوا يَجَمَدُون بِيانِي عنهم أيضا صريخهم في هذا الوقت بالذات ﴿ رَبّنا أَبْصَرَنا وَسَعِعنا فَارْجِعنا نَعْمَل صَالِحًا إِنّا مُوقِنُون ﴾ (١) ولا يغني عنهم أيضا صريخهم في هذا الوقت بالذات ﴿ رَبّنا أَبْصَرَنا وَسَعِعنا فَارْجِعنا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنّا مُوقِنُون ﴾ (١)

أما المؤمنون، فقد سمعوا ما جاء به الرسول من دعوة إلى التوحيد، ونبذ الشرك، والإيمان باليوم الآخر، فآمنوا وقالوا مع القرآن ﴿ رَّبِنَا إِنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلإِيمَنِ أَنَّ السَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلإِيمَنِ أَنَّ السَمِعْنَا مُنَادِي اللّهِ عَنَاوُهُمْ وَالْمِيمِةِ فَعَامَنًا ﴾ (٢) ونهاهم القرآن أن يكونووا ﴿ كَالَّذِينَ عَالُواسَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسَمَعُونَ ﴾ (٤) كانوا يسيرون حسب أوامر القرآن، من ذلك أنهم إذا سمعوا استنقاصا من الرسول، أو القرآن في مجلس، فلا يجلسون مع هؤلاء المستهزئين والساخرين، تنفيذا لأمرور الله ﴿ وَقَدْنَزَّلُ عَلَيْحَامُ فِي الْكِنْكِ أَنَّ إِذَا سَمِعُوا اللّهُ عَلَيْهِ يُكُومُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ ﴾ (٥) أو ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللّهُ وَمَرْضُوا عَنْهُ ﴾ (١) .

تأدبا بآداب الشرع، فقد كان الواحد من الصحابة يمر في الطريق، فيسمع الشتم والاستهزاء منه ومن دينه، فيمر في حال سبيله، مرددا الآية الكريمة: ﴿ وَقَالُوا لَنَا

<sup>(</sup>١)الأحقاف: ٢٦.

<sup>(</sup>٢)السجدة : ١٢.

<sup>(</sup>٣)آل عمران: ١٩٨.

<sup>(</sup>٤)الأنفال: ٢١.

<sup>(</sup>٥)النساء: ١٤٠.

<sup>(</sup>٦)القصص: ٥٥.

أَعْمَلُنَا وَلِكُمْ أَعْمَلُكُو سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَنْفِيلِينَ ﴾ (١) .

لقد استغل المؤمنون سمعهم، هذه النعمة التي تلقف الكلام فتستفيد منه، فيرضى الله عن أصحابها، ورضاه يتمثل في إدخالهم الله جنته، ويتقبلهم بقبول حسن، وينزلهم إفي جَنَّةٍ عَالِيَر الله عن أصحابها .

وهذه الجنة ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِهَا لَنُوا وَلَا تَأْثِيمًا ﴾ (٣) أي لا يسمعون شتها ولا استهزاء ولا كذبا ولا كلاما فيه إشم، وباختصار ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا وَلَهُمْ رِزْفَهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾ (١)

فمن شاء أن يعرض جوارحه، ومنها سمعه إلى عذاب النار، فليعص ربه، ويجحد دعوة رسله ومن شاء أن تسلم جوارحه من النار فليطع الله، وليقبل عليه مسلما أمره إليه، والإنسان حرفي اختيار الطريق التي يريدها، ولكنه مسؤول عن هذه الحرية، وعن هذا الاختيار.

وتبقى مسألة تخص الأذن عند الوضوء، وهي لماذا تمسح الأذنان في الوضوء، وهي لماذا تمسح الأذنان في الوضوء، ويجدد لهما الماء ؟ إن مقصد الإسلام من هذا المسح هو إزالة ما سمعت الأذن من كذب أو غيبة،أو من هذيان وغيرها من الآثام.

### ٧) العين

خلق الله العين لنرى بها الأشياء، ونتعامل معها تعاملا بناء، كها خلقها لنتعرف بواسطتها إلى ما حولنا من مخلوقات الله، فنطلع على قدرة الخالق في ما خلق وقدر من هذه الأكوان الباهرة والسهاوات العلى، وما في الأرض من بحار وجبال وأشجار ونبات، وما وجد فيها من حيوانات وكائنات وجماد، كلها تسبح بحمد

<sup>(</sup>١)القصص: ٥٥.

<sup>(</sup>۲)الحاقة: ۲۲.

<sup>(</sup>٣)الواقعة: ٢٥.

<sup>(</sup>٤)مريم: ٦٢.

الله، ولكن لا نفقه تسبيحها ، وقد أنكر، جل وعلا، على المشركين إهمالهم النظر، وغفلتهم عن دقائق صنعه، مما هو قريب إليهم، ينظرون إليه صباح مساء، كالإبل والسياء والأرض والجبال، قبال تعبالى: ﴿ أَنَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقد تكررت مادة النظر بجميع صيغها في القرآن أكثر من مائة مرة، وأغلبها يدعو إلى التأمل في ملكوت الله، وكيف خلق الله الإنسان ورزقه القوت، وأسبغ عليه من نعمه الظاهر منها والباطن، فلماذا الجحود والنكران ؟ ﴿ وَكَانِهَ مِنْ ءَايَةٍ فِ السَّمَوْتِ وَأَلْأَرْضِ بَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ (٢).

كما استعمل القرآن ألفاظا أخرى تعد من مهام العين ووظائفها، كالإبصار والرؤية وغيرهما، وكلها تدعو إلى النظر أولا، ثم التأمل والتدبر للوصول إلى الإيمان بالله ومعرفته ثانيا، مصداقا لقول الرسول: « تفكروا في خلق الله ، ولا تتفكروا في الله ، فإنكم لن تقدروا قدره »(٢) قال تعالى: ﴿ وَفِ آنفُيكُمْ أَفَلا تُبْعِرُونَ ﴾ (١)

وقسال تعسالى ذكره: ﴿ أَلَمْ تَرَأَكَ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَالَةِ مَآ هُ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴾ (٥) وقال أيضا: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا الْيَلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ (١)

ومن أسهاء العين الطرف، وقد استعمل القرآن هذا الاسم ست مرات، مثل قوله تعالى متحدثا عن حالة المشركين، وغيرهم ممن كذبوا الرسل، وأعرضوا عن دعوتهم: ﴿ وَتَرَنَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الذَّلِ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِي ﴾ (٧) أي

<sup>(</sup>١)الغاشية: ١٧ -٢٠.

<sup>(</sup>۲)يو سف: ۱۰۵.

<sup>(</sup>٣)رواه أبو نعيم.

<sup>(</sup>٤)الذاريات: ٢١.

<sup>(</sup>٥)الحج: ٦٣.

<sup>(</sup>٦)النمل: ٨٦.

<sup>(</sup>٧)غافر: ٥٤.

يسرقون النظر من شدة الخوف، و الشعور بالذل والمهانة.

وتتحدث الآية الثانية عن الذي عنده ﴿ عِنْرُ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ في بلاط سليمان، وتبرز قدرته على الإتيان بعرش بلقيس ملكة سبأ، قبل أن يرجع الجفن الأعلى إلى الجفن الأسفل، كناية عن السرعة: ﴿ قَالَ اللَّذِي عِندَهُ عِنْدُ مُ عِنْدُ أَنْ يَرْتَدُ اللَّهِ عَن السرعة : ﴿ قَالَ اللَّذِي عِندَهُ عِنْدُ مُ عِنْدُ الْكِتَابِ أَنَا مَالِيكَ بِهِ عَنْلَ أَن يَرْتَدُ اللَّهِ عَن السرعة : ﴿ قَالَ اللَّهِ عِندَهُ عِندُهُ عِنْدُ أَنْ يَرْتَدُ اللَّهِ عَن السرعة : ﴿ قَالَ اللَّهِ عِندَهُ عِندُهُ عِنْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَن السرعة : ﴿ قَالَ اللَّهِ عَندُهُ عِندُهُ عِنْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللل

أما الآية الثالثة فقد مرت بنا عند الحديث عن الرأس، وكيف أن الظالمين كالمشركين وغيرهم يسرعون في مشيتهم يوم الحساب، وقد رفعوا رؤوسهم إلى أعلى، لا ينظرون إلى شيء، وطرفهم لا يرتد إليهم « والمراد أن شخوص أبصارهم دائم في هذا الوقت، لا يزول من شدة الخوف »(٢).

وستأتي الآيات الثلاث الباقية ، عند الحديث عن زوجات المؤمنين في الجنة

العينان إذن عبارة عن ثقبين في أعلى الوجه، يعلوهما حاجبان، كأنها حارسان أمينان، فيطل منها الإنسان على الدنيا، وبواسطتها يرى ما حوله، فيتحرك في هذا الكون، أما مزهوا متكبرا، أو مسبحا بحمد الله، بها فتح عليه من نور وضياء ،هذان العينان جعلت منها العناية الإلهية رمزا للجهال والحنان، فمنها تسيل الدموع، خوفا وإشفاقا، أو حزنا وشوقا إلى حبيب وقريب، وبهها تغنى الشعراء، فأجادوا وأمتعوا، وللعين وهما عينان في الحقيقة سسحر وقوة وتأثير، فقد يرزق البعض عينين حادتين كالسهم أو كالسيف، وقد تكون حدقة العين عند بعضهم زرقاء أو خضراء أو سوداء، كل ذلك من عطاء الله: ﴿ كُلّا نُمِدُ هَتَوُلاً وَهَتَوُلاً وَهَا وَلاً مَنْ عَطاء الله وقد تكون حدقة العين عند بعضهم زرقاء أو خضراء أو سوداء، كل ذلك من عطاء الله: ﴿ كُلاّ نُمِدُ هَتَوُلاً وَهَتَوُلاً وَهَتَوُلاً وَهَتَوُلاً وَهَا وَهَا وَهَا وَلاً وَهَا وَلاً وَلاً وَلاً وَهَا وَلاً وَلا و

وقد من الله على عباده بأن خلق لهم حاسة النظر، ليبصروا بها، ويستقيم بها

<sup>(</sup>١)النمل: ٤٠.

<sup>(</sup>٢)عبد الجليل عيسى: المصحف الميسر ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣)الإسراء: ٢٠.

أمرهم في حياتهم قال تعالى: ﴿ أَلَوْ يَخْمَلُ لَذُ عَبِّنَيْنِ ﴾ (١).

ومع ذلك فإن الناس غافلون عن رؤية ما فيه هداية إلى الإيهان بالله واحدا لا شريك له، فأعينهم لا ترى إلا ما فيه الإذاية، وعليها غشاوة إلى ما فيه الهداية، هؤلاء مآلهم جهنم، وبئس المصير، فقد كانت: ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لّا يَفْقَهُونَ مِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنٌ لا يُقِرُونَ مِهَا ﴾ (٢)

ومما يدل على عماء القلوب، أنهم يعبدون أصناما ليس فيها من الجوارح ما عند الإنسان، وخاصة الإبصار الذي هو إحدى الآيات الكبرى، فكيف يتوجه بالعبادة إلى من يتصف بالعجز، وعدم الإدراك، والخلو من المشاعر والأحاسيس: ﴿ أَلَهُمُ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا آَمْ لَهُمْ أَعْدُنْ يُبْعِرُون بِهَا آَمْ لَهُمْ أَعْدُنْ يُبْعِرُون بِهَ آَمْ لَهُمْ أَعْدُنْ يُبْعِرُون بِهَا آَمْ لَهُمْ أَعْدُنْ يُعْدِيد في الله المناعد والأحاسيس المناعد والمناعد والمناع

والذين يدفعون إلى جهنم هم من الذين لم يوظفوا حاستي السمع والبصر في التفكر والاعتبار في مخلوقات الله، والتأمل في دقيق صنعه، وعجائب مخلوقاته، وحسن إتقانه، وكان عليهم أن يؤدي بهم النظر إلى الإيهان بالله، واحدا لاشريك له، في ملكه، وفي ربوبيته: ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ يِذِ لِلْكَنْفِرِينَ عَرْضًا اللهِ اللهِ يَكُ اللهُ اللهُ عَن عَرَضًا لا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن فَيْمُ اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فقد كان على أعينهم « غطاء يحجبها عن رؤية آيات الله ، المنبثة في الكون الدالة على وجوده ووحدانيته» (٥).

وكان المنافقون في عصر الرسول، يخافون من المشاركة في القتال، وقد عبر القرآن عن هذا الخوف من خلال دوران أعينهم يمينا وشمالا، ويظهر اضطرابهم

<sup>(</sup>١)البلد: ٨.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٧٩.

<sup>(</sup>٣)الأعراف: ١٩٥.

<sup>(</sup>٤)الكهف: ١٠١،١٠٠.

<sup>(</sup>٥)عبد الجليل عيسي مرجع مذكور ص ٣٩٤.

على وجوههم من خلال أعينهم، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَ اَلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ (١)

أما من وظف عينيه للتفكر والاعتبار، وآمن بالله ورسله وكتبه: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَقَلُمُ مَا لا نَقْلُ مُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيْنِ جَزَلَةً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢) وأعد الله لهم من النعيم مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر»(٢).

قال أبو هريرة بعد أن روى هذا الحديث: اقرؤوا إن شئتم ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ﴾ (١) (الآية) وعندها يجدون: ﴿ مَا نَشْتَهِ عِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ ﴾ (٥) .

كل ذلك جزاء استغلال ، ما أمدهم الله ، به من جوارح فيها خلقت له ، وهو العظة والتفكر فيها خلق الله وأبدع ، وهؤلاء هم الذين رضي الله عنهم ، ورضوا عنه ، بترك نواهيه ، وتجنب معاصيه ، هم الذين كانوا ينظرون في الدنيا إلى آيات الله ، فتملأ قلوبهم إيهانا ، ويقبلون على عبادة الواحد الأحد ، مسلمين وجوههم إلى الله ، أما غيرهم عمن تمر عليه آيات الله ، فلا يراها فهو من الذين: ﴿ لَهُمْ مُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ يَهَا أَعْنُ لا يُعْمِرُونَ بَهَا ﴾ (١)

العين هذه الجارحة أو الحاسة الخطيرة في حياة الناس، لو قدروا خلقها، ودورها حق قدره، لعلموا أن وراء ذلك مدبرا حكيها، ولرأوا أن العين معجزة لصانع عظيم، بيده كل شيء في الأرض وفي السهاء: ﴿ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ مُمَّ هَدَىٰ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ١٩.

<sup>(</sup>٢)السجدة: ١٧.

<sup>(</sup>٣)رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٤)السجدة:١٧.

<sup>(</sup>٥)الزخرف: ٧١.

<sup>(</sup>٦)الأعراف: ١٧٩.

<sup>(</sup>٧)طه: ٥٠.

والناظر في لفظ العين، وما حف به من المعاني في القرآن ، يخلص إلى أن لهذه الكلمة معاني تخص الله والإنسان وعين الماء فالله بصير، ولكن كيفية الإبصار مجهولة، والتعرف إلى كنهها محال، والسؤال عنها جرأة في غير محلها، ومضيعة للوقت، وقد نسب الله لنفسه الإبصار، كما نسب لنفسه حاسة البصر، وهي العين في خس آيات، وقد جاء لفظ العين فيها مفردا (مرة واحدة) وجمعا (أربع مرات) وهذه الآيات هي:

ا ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَنَّةً مِنِّي وَلِلْصَنَعَ عَلَى عَيْنِيٓ ﴾ (() أي أحببتك، ومن أحبه الله أحبه الناس، ثم تكفل الله بحفظه، وربي على رعايته .

٢) ﴿ وَأَصْنَعَ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِمنَا ﴾ (٢) أي اصنع السفينة يـا نـوح بمـرأى منـا وحفظنا، ووحينا أي أمرنا.

٣) ﴿ وَأَصْبِرُ لِلْمُكْمِرِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُلِنَا ﴾ (٣).

أي أمهلهم يا محمد، ولا يكون الإمهال إلا بالصبر، ويدعوه أن لا يضيق صدره، وكيف يضيق صدره، وكيف يرعاه، ويحفظه من كيدهم.

٤) ﴿ مَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءٌ لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ (١) أي تجري سفينة نـوح بـمـرأى مـن الله ، وحفظه ورعايته .

فها هو المقصود بالعين في هذه الآيات ؟ العين هي عضو الإبصار، وهي تتابع ما يرى ويشاهد، وبالنسبة إلى الله، إذا نظر إلى عبده فإنه راض عنه، وإذا رضي عنه، فإنه يرعاه ويحفظه من كل بلاء و مكروه، وأكثر من ذلك يكرمه برعايته وعنايته، فموسى عليه السلام في الآية الأولى، يذكره بأنه نشأ بمرأى منه، واعتنى به عناية

<sup>(</sup>۱)طه: ۳۹.

<sup>(</sup>۲)هود: ۳۷.

<sup>(</sup>٣)الطور: ٤٨.

<sup>(</sup>٤)القمر: ١٤.

خاصة، رغم أن فرعون مصر كان يقتل أبناء قوم موسى عند الولادة، وأكثر من ذلك أخذه إلى القصر، ونشأ في بيت فرعون، وترعرع حتى بلغ مبلغ الرجال، رغم علم فرعون بأنه من الطائفة التي أمر أن يقتل أبناؤها، فقد شاءت حكمة الله أن يكون هلاكه على يد موسى، الذي نشأ بين يدي فرعون، وبقية الآيات لا تخرج عن هذا المعنى، فنوح، عليه السلام، يصنع الفلك بأمر من الله ووعده، كما وعد الرسول محمد بالحفظ والكرامة والحماية.

والواقع أن عدد المشركين ثلاثة أضعاف عدد المسلمين، ولكن الله شاء أن يرى المسلمون العدد متهاثلا، لتأييدهم وتشجيعهم على القتال، ونصر الفئة القليلة على الفئة الباغية الكثيرة شبيه بالمعجزة، والمعجزة خرق للنواميس التي سنها الله، وله أن يخرقها الباغية الكثيرة شبيه بالمعجزة، والمعجزة نحوق للنواميس التي سنها الله، وله أن يخرقها متى شاء ت حكمته، وإلا كيف تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، أو ينشق البحر لموسى، أو يفور التنور فيكون الطوفان، وفي الحالات العادية ترى العين في المجال المحدد لها، وقد لا ترى، فالظل ساكن، وهو في الحقيقة متحرك، ولكن العين لا تشعر بحركته، وقد تخدع العين، فتتحول الحبال إلى ثعابين، ويعود هذا إلى المهارة، وخفة البد، فقد ألقى السحرة الذين جمعهم فرعون أمام أعين الناس، وكان هؤلاء المتفرجون مهيئين لتقبل هذا الخداع نتيجة الخوف والرهبة من هذه الزواحف السامة المتخيلة، لقد جمع فرعون السحرة والمتفرجين ليفحم موسى عليه السلام ويبكته، ولكن شتان بين

<sup>(</sup>١)آل عمران: ١٣.

ما يريده الله ، وما يريده فرعون، أو بين الحقيقة والوهم أو الخيال والواقع، فقد التهمت عصا موسى التي تحولت إلى ثعبان حقيقي كل الحبال التي ألقاها السحرة، وانتصر التوحيد على الشرك والحقيقة على الخداع والمكر (١) قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَلْقَوَا مِن مَكَوْراً عَيْنِ النَّاسِ ﴾ (١) وقال أيضا: ﴿ فَالْواْ فَانْواْ بِدِ عَلَى آمَيْنِ النَّاسِ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) انظر أحمد بهجت: أنبياء الله ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٢)الأعراف: ١١٦.

<sup>(</sup>٣)الأنياء: ٦١.

<sup>(</sup>٤)المائدة: ٥٤.

<sup>(</sup>٥)القصص: ٩.

<sup>(</sup>٦)طه: ٤٠.

وقى ال كىذلك: ﴿ فَرَدَدُنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنْ نَقَرَّ عَيْنُهُ كَا وَلَا نَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَ وَعْدَ اللَّهِ عَنْهُ كَا وَلَا نَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَ وَعْدَ اللَّهِ عَنْهُ كَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّ

والولد نعمة من الله وزينة الحياة الدنيا: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَيَحِنَا وَذُرِّيَّانِنَا قُسَرَّةً أَعْيُرِ ﴾ (٢).

وجاء هذا اللفظ، أي القرة، في صيغة الأمر، في سورة مريم على معنى النصح والإرشاد، فقد خاطب الله مريم بقوله: ﴿ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْـنَا ﴾ (٣).

ولا شك أن الله قد بعث في قلبها الرضا والسكون والارتياح، وإلا فكيف لمن تلد في مثل حالها عفة وأخلاقا أن ترضى، وتقر عينها وفي آية التخيير التي سمحت للرسول بأن يخير بين زوجاته في القسم ( بفتح السين ) بعد أن كان واجبا عليه، نجد أن الله يعلمه بأن زوجاته ستقر أعينهن، ويرضين بهذا الحكم، ما دام من عند الله (٤) قيال جل ذكره: ﴿ تُرْجِى مَن نَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْتِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءٌ وَمَنِ اللهُ عَلَيْكَ مَن تَشَاءٌ مَن عَنْد الله عَلَيْكَ مَن تَشَاءٌ وَمَن اللهُ عَلَيْكَ عَن اللهُ عَلَيْكَ عَن اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَن اللهُ ال

وتبكي العين خوفا، وطمعا في رحمة الله وغفرانه، فبعض النصارى عندما سمعوا من الرسول القرآن بكوا وفاضت أعينهم بالدمع، لأنهم عرفوا أن القرآن حق، وأن بعثة الرسول أمر لا شك فيها، قال تعالى متحدثا عن هؤلاء القوم: ﴿ وَإِذَا سَيْعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ رَّى آغَيُنَهُم تَفِيضُ مِنَ الدَّمْع ﴾ (٢).

وعندما يمنع بعض المسلمين من المشاركة في الجهاد إما لقلة ذات اليد، أولأن

<sup>(</sup>١)القصص: ١٣.

<sup>(</sup>٢)الفرقان: ٧٤.

<sup>(</sup>٣)مريم: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر عبد الجليل عيسى: المصحف الميسر ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٥١.

<sup>(</sup>٢)المائدة: ٨٣.

الرسول لا يستطيع أن يوفر لهم الزاد والراحلة، فإنهم يبكون لتخلفهم عن رسول الله، وعدم مشاركتهم في القتال، فإنهم يعودون إلى ذويهم: ﴿وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾ (١).

ويقابل هؤلاء الفقراء فئة أخرى ثرية ، توفر لها الزاد والراحلة، ولم تلتحق بالجهاد مع الرسول وهم المخلفون.

ويستعمل القرآن طمس الأعين، أي جعل ما بينها وبين المرئي حجابا، فالملائكة الذين جاؤوا إلى لوط عليه السلام طمسوا أعين المقتحمين لمنزل لوط، قال ابن عباس: حجب سبحانه إدراكهم، فلما دخلوا المنزل لم يروا أحدا، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٓ أَعَيْهِمْ فَاسْتَبَقُوا ٱلصِرَطَ ﴾ (٢) وقال جل ذكره: ﴿ وَلَقَدْ رُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ وَظَمَسْنَا أَعَيْهُمْ فَذُوفُوا عَنَابِي وَنُدُرٍ ﴾ (٢).

لقد أرادوا من لوط تمكينهم ممن أتاه من الملائكة، ليفجروا بهم، كما هو عادتهم، ولكن الله صير أعينهم ممسوحة، لا يرى لها مكان، وأصبحوا عميا يترددون لا يبصر ون الطريق<sup>(1)</sup>.

أما القسم الثالث فهو خاص بعين الماء، والعلاقة بين عين الماء وعين الإنسان نبع الماء في كليهما ويقال لمنبع الماء عين تشبيها بها لما فيها من الماء »(٥) وقد ذكرت عين الماء في القرآن تسع عشرة مرة في المفرد والمثنى، وتجمع على عيون كأن عين الماء في القرآن لا تجمع إلا على عيون، وعين الإنسان تجمع على أعين.

ونجد في القرآن نوعين من العيون:إحداهما خاصة بالدنيا، والأخرى خاصة

<sup>(</sup>١)التوبة: ٩٢.

<sup>(</sup>۲)يس: ٦٦.

<sup>(</sup>٣)القمر:٣٧.

<sup>(</sup>٤)انظر الأشقر: زبدة التفسير ص ٥٨٥.

<sup>(</sup>٥) الراغب الاصفهاني: المفردات في غريب القرآن ص ٥٣٠.

بالآخرة : أي عيون في الجنة وعيون في النار.

أما النوع الأول ، فنجد فيه صنفا خاصا من العيون، كعين حمئة، وعين القطر، فالأولى تعني الطين الأسود، وقد تراءت لذي القرنين كذلك عن بعد، وإلا فهي خلاف ذلك، قال تعالى: ﴿ حَمَّةٍ إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْبٍ حَمِسَةٍ ﴾ (١).

والقطر النحاس المذاب، والنحاس يكون صلبا، ولكن سليمان ، عليه السلام ، كان له النحاس مذابا، كما ألين الحديد لداود: ﴿ وَأَسَلَّنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾ (٢).

والماء الصالح للشراب، هو الذي طلبه موسى لقومه، فضرب الحجر بعصاه، فانبجست: أي تفجرت عيون الماء، والقرآن عندما يكرر الحادثة الواحدة ، يغير اللفظ حسب السياق والمقام ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا اَضْرِب بِعَصَاكَ اَلْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اَنْنَا عَثْرَةً عَيْنًا قَدْ عَالِمَ كُلُ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ﴿ وَالْكُلُونُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل

وقال تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىۤ إِذِ ٱسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُۥ آَبِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَبَرُ فَأَنْبَا عَشْرَةً عَيْنآ قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ ﴾ (١)

ويذكر القرآن العيون، ويعني بها الأمن والنعيم والعيش الرغيد، والمساكن الحسنة والمجالس البهيجة، يظهر ذلك في زوال هذه النعم عن فرعون وجنوده:
﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّتِ وَعُهُونِ ﴾ (٥).

وقال أيضا: ﴿ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴾ (١).

ودعا هود عليه السلام قومه إلى توحيد الله، والخشية منه، ولفت نظرهم إلى

<sup>(</sup>١)الكهف: ٨٦.

<sup>(</sup>٢)سبأ: ١٢.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٦٠.

<sup>(</sup>٤)الأعراف: ١٦٠.

<sup>(</sup>٥)الشعراء: ٥٧.

<sup>(</sup>٦)الدخان: ٢٥.

النعم التي أمدهم بها الله، فقد سخر لهم الأنعام ، كالإبل والبقر والغنم، وأعطاهم العيون التي تسقي البساتين الممتدة، فكيف يمكن التفريط في هذه النعم بالعناد، واتباع طريق الغي والضلال: ﴿ أَمَدَّكُم بِأَنْعَلِم وَيَنِينَ اللهُ وَحَنَّنِ وَعُيُونٍ ﴾ (١) وقال: ﴿ أَتُمَرِّكُونَ فِي مَا هَنهُنَا ءَامِنِينَ اللهِ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾ (١)

وقد من الله على عباده بها أسبغ عليهم من خيرات ونعم، ومنها الماء، مصدر الحياة، وبه تنشأ الجنات والبساتين، بفضل انبجاس الماء من عيون الأرض: ﴿ وَءَايَةُ لَمُّ ٱلْأَرْضُ الْمَيْمَةُ أَخَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنَّهُ يَأْكُونَ ﴿ وَمَايَةُ مِنْ وَبَعَلَنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن فَخِيب لِ وَأَعْنَابٍ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴾ (٣).

وتتحول العيون إلى طوفان يعم الأرض، ويغرق قوم نوح الذين كذبوه، والآية من سورة القمر تبين كيفية وقوع الطوفان، الذي التقت فيه العيون النابعة من جوف الأرض، والنازلة من السماء، فملأت الأرض، وأغرقت من فيها، قال تعالى: ﴿ وَفَجَرَّنَا ٱلْأَرْضَ عُونًا قَالَتَكَ ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرِ فَذَ فَدُر ﴾ (١).

وجعل الله ولادة عيسى، عليه السلام، آية تدل على عظيم قدرته، وبديع صنعه، فقد ولدت أمه به من غير أن يمسها رجل، وليس ذلك بمستغرب، فالله وضع قوانين التناسل، وهو الذي يخرقها كلما أراد، وقد وفر لمريم وابنها كل أسباب الراحة، كما وفر لها الاستقرار النفسي والمادي، فأوت مع صغيرها إلى ربوة في بيت المقدس، بها الثمار والزرع، بالإضافة إلى الماء الذي لا تستقيم الحياة بدونه، وهو ماء جار، عبر عنه القرآن بهاء معين: ﴿ وَجَعَلْنَاأَنَ مَرْمَمُ وَأُمَّهُ عَايَةً وَمَاوَيْنَهُما إلى ربّوةٍ ذَاتِ قَرَارِ

<sup>(</sup>١)الشعراء: ١٣٤، ١٣٤.

<sup>(</sup>۲)الشعراء: ۱٤٦ –۱٤٨.

<sup>(</sup>٣)يس: ٣٢–٣٤.

<sup>(</sup>٤)القمر: ١٢.

<sup>(</sup>٥)المؤمنون: ٥٠.

وكل هذا الماء الجاري لا يمكن الحصول عليه لو لا حكمة الله، وعنايته بعباده، حتى يجعل هذه الأرض مكانا يسهل العيش فيه: ﴿ قُلْ أَرَمَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآوُكُو غُورًا فَنَ لَا يَكُم بِمَآءِمَعِينٍ ﴾ (١).

وبالعكس يتدفق الماء في الجنة فيستلذه الرائبي والشارب معا: ﴿ فِهَا عَيْنُ الْمُورِيَةُ ﴾ (١) وماء الجنة ممزوج بأشربة كانت ممنوعة عليهم في الدنيا: ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوكَ ﴾ (٥) ويوصف الماء بأنه سلسبيل، وسمي بذلك لسهولة انحداره في الحلق، فيستسيغه الشارب، ويتجرعه بسهولة: ﴿ عَيَافِهَا شَيِّنَ سَلَيْبِلاً ﴾ (١) .

ويسقى أهل الجنة من رحيق مختوم، ريحه كالمسك، ويمزج بشراب آخر يسمى التسنيم، وهو أشرف شراب أهل الجنة، يسقى للمقربين، وينبع من عين في الجنة: ﴿ يُسَفَّوْنَ مِن رَّحِيقِ مَخْتُومٍ ۞ خِتَنُهُ، مِسْكٌ وَفِى ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ ۞ وَمِرَاجُهُ، مِن تَسْنِيمٍ ۞ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُوبَ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١)الملك: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الأشقر: زيدة التفسير ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٣)الغاشية: ٢-٥.

<sup>(</sup>٤) الغاشية: ١٢.

<sup>(</sup>٥)الأنبياء: ٦.

<sup>(</sup>٦) الإنسان: ١٢.

<sup>(</sup>٧) المطففين: ٢٥ - ٢٨.

وقال جل ذكره: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ (١) وفي كل من هذين الجنتين عين جارية، أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ قال: جنتان من ذهب حليتها وآنيتها وما فيها، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ، ويفور الماء من هذين العينين: ﴿ فِيهِمَاعَيْنَانِ ﴾ (٢) أو ﴿ فِيهِمَاعَيْنَانِ نَضَّا خَتَانِ ﴾ (٢).

والحاصل أن أهل الجنة في نعيم دائم، وقد عبر القرآن عن هذا النعيم بالعيون الجارية، في مقابل العيون الحارة التي يشرب منها المعذبون: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴾ (١) أو قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلمُنَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ (١) فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾ (٥).

ويوصف شراب الجنة بأنه معين، وذكر الكأس يدل على الشرب نفسه، وهو من نهر معين جار وظاهر للعيون: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴾ (٢) وقال تعالى أيضا : ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ عُلَدُونَ ﴿ ﴾ إَكُوابِ وَأَبَارِينَ وَكَأْسِ مِن مَعِينٍ ﴾ (٧)

هذا بالإضافة إلى تنعمهم بزوجات جميلات العيون، وخص العيون بالذكر لأنها مصدر الجهال والفتنة في المرأة، وهن حور عين (بكسر العين) والحور أن يغلب سواد العين على بياضها، مع قوة كل منها، وهي من صفات المرأة الجميلة والعين أي واسعات العيون، والواحدة عيناء (٨) وهن لا ينظرن إلا إلى أزواجهن لجمالهم، وهو ما عبر عنه (بقاصرات الطرف) والطرف في اللغة هو العين، كها ذكرنا

<sup>(</sup>١)الرحمن: ٤٦.

<sup>(</sup>٢)الرحمن: ٥٠.

<sup>(</sup>٣)الرحن: ٦٦.

<sup>(</sup>٤) الحجر: ٤٥، وكذلك الذاريات: ١٥.

<sup>(</sup>٥)الدخان: ٥١،٥١.

<sup>(</sup>٦)الصافات: ٥٥.

<sup>(</sup>٧)الواقعة: ١٨، ١٨.

<sup>(</sup>٨)أبوبكر السجستاني: نزهة القلوب ص ٣٤٤.

أعلاه، وقد جاء في القرآن بهذا المعنى في ثلاث آيات، وهي:

- · ﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ اَلطَّرْفِ عِينٌ ﴾ (١) .
- ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَاتُ ﴾ (٢)
- ﴿ فِينَ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْكُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴾ ٢٠.

وإذا كن يقصرن نظرهن على أزواجهن لجمالهم، فإنهن أيضا غاية في الجمال، ويبرز الجمال في العيون خاصة: ﴿ صَكَنَاكِ وَزَقَجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ ﴾ (١) وهم كذلك ﴿ مُتَّكِينَ عَلَىٰ شُرُرِ مَّضَفُونَةً وَزَقَجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ ﴾ (٥) .

وشبه الحور العين باللؤلؤ المكنون، وهو الذي لم تمسه الأيدي، ولا وقع عليه الغبار، فهو أشد ما يكون صفاء، شبه به نساء الجنة في بياضهن، وحسن لونهن وصفائه: ﴿ وَحُورً عِينٌ ﴿ اللَّهُ لُو اللَّهُ لُو اللَّهُ لُو اللَّهُ لُو اللَّهُ لُو اللَّهُ اللَّهُ لُو اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

ونفر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم من اللذات العاجلة الزائلة، فدعاه أن لا يطمح ببصره إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها، وتمن لها، ولا يهتم بالأزواج، وهم الأغنياء وأشباههم، ولا يديم إليهم النظر إدامة استحسان وتمن (٧) ودعاه أيضا أن يجبس نفسه مع المؤمنين الفقراء، ولا تتجاوز عيناه إلى غيرهم من ذوات الهيئات والزينة، وقد كان كفار قريش يريدون أن يبعدوا الرسول عن مجالسة الفقراء والعبيد، هؤلاء: ﴿ اللَّهِ مَن يَهُم بِالْغَدُوةِ وَالْنَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَدُ ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١)الصافات: ٤٨.

<sup>(</sup>٢)ص: ٥٢.

<sup>(</sup>٣)الرحمن: ٥٦.

<sup>(</sup>٤)الدخان:٤٥.

<sup>(</sup>٥)الطور:٢٠.

<sup>(</sup>٦) الواقعة: ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٧) انظر الأشقر ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>٨)الكهف: ٢٨.

﴿ لَا تَمَدُّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ الزَّوْجُا مِنْهُمْ ﴾ (١).

﴿ وَلَا نَمُدَّنَّ عَيْنَتِكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَنَجًا مِّنْهُمْ ﴾ (٢) .

هكذا حقق القرآن بهادة العين معجزتين باهرتين:

أولاهما: خلق العين وإنشاء هذه الحاسة النفيسة لدى الإنسان والحيوان، والتي بدونها لا تستقيم حياة، ولا يهنأ بغيرها عيش.

وثانيهما: معجزة اللغة، فقد عبر القرآن بواسطة لفظة العين عن معان ثرية، تكاد تكون خاصة به، وانتقل بهذه المعاني من المحسوس إلى المجرد، ومن عالم الشهادة.

## ٨ )الأنف

الأنف عضو التنفس والشم، ومع الأنف نجد المنخرين والحاجز الذي يفصل بينها « وهو جهاز نعرف به روائح المواد ذات الرائحة، ويبطل عمله إذا أصيب الإنسان بمرض الزكام، وحدود عمله ضيقة جدا: إذ أن قدرته على الشم لا تتجاوز بضعة أمتار، ويختص بالمواد ذات الروائح» (٢).

ويتم في الوضوء غسل الأنف، للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، ومالك في موطئه «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينشر » وعملية الاستنشاق تتمثل في استنشاق الماء باليد اليمنى، واستنثاره باليسرى، بأن يضع إصبعيه السبابة والإبهام من يده اليسرى على الأنف، كما يفعل في الامتخاط، ثلاث مرات، وبهذه الطريقة يزيل بعض الروائح الكريهة التي شمها بين الوضوئين.

والأنف هو مظهر الكبرياء عند الإنسان، ومنه جاءت لفظة الأنفة أي يشمخ

<sup>(</sup>١)الحجر: ٨٨.

<sup>(</sup>٢)طه: ١٣١.

<sup>(</sup>٣) الزنداني: كتاب توحيد الخالق ج٢ ص ١٣٧.

بأنفه، إلى عالم الغيب.

وفي شريعة موسى ﴿ وَٱلْأَنْ اِلْآنْ اِلْآنْ اِلْآنْ الله و ذلك عند القصاص، فإذا جدع الأنف كله، يجدع أنف الجاني به، وأنف الوليد بن المغيرة عدو الرسول اللدود سهاه القرآن خرطوما استخفافا وإهانة في قوله تعالى ﴿ سَيَسُهُ عَلَى ٱلْمُرْطُورِ ﴾ (٢) أي يجعل له علامة يعرف بها، كها توسم الإبل ( وذكر الخرطوم فيه جمع بين التشويه والإهانة، فإن الوسم يقتضي التمكن، وكونه في الوجه إذلالا وإهانة، وكونه على الأنف أشد إذلالا، والتعبير عن الأنف بالخرطوم تشويه، والضرب والوسم كناية عن قوة التمكن، وتمام الغلبة، وعجز صاحب الأنف عن المقاومة، لأن الأنف أبرز ما في الوجه، وهو مجرى النفس، ولذلك غلب ذكر الأنف في التعبير عن إظهار العزة في قولهم شمخ بأنفه وهم شم العرانين الأنه

الأنف هبة من الله بواسطته نتشمم الأشياء، ونميز بين ما هو طيب الرائحة ، وما هو كريه منها، واستنشاق روائح الزهور الذكية الرائحة ينعش القلوب، فتربى التقوس على ماهو زكي الرائحة، وتمج كل رائحة كريهة، وكان الرسول ميالا إلى الرائحة الذكية، فكان يقول «حبب إلى من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عينى في الصلاة » (رواه النسائي).

#### ٩)القم

فم الإنسان، نعم كلنا نعرفه، إنه فتحة في الوجه، في داخلها الأسنان واللسان، وهما للمضغ والنطق، ووراء هما الحلق والحنجرة أو الحلقوم، ويسن للمتوضئ أن يدخل الماء في فمه ويخضخضه، ثم يطرحه ثلاث مرات، تطهيرا للفم مما تفوه به من هذيان أو شتم للناس، وغير ذلك مما يحسن بالعاقل أن يتجنبه، وسنعود إلى المعاني

<sup>(</sup>١)المائدة: ٥٤.

<sup>(</sup>٢)القلم: ١٦.

<sup>(</sup>٣)الطاهر ابن عاشور: التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٧٧ ــ ٧٨.

الخاصة بالفم، كما ذكرت في القرآن، عند حديثنا عن اللسان، أما أجزاء الفم التي ذكرت في القرآن فهي:

# أ)الشفتان

الشفة هي الجزء اللحمي الظاهر الذي يستر الأسنان، وهما شفتان، جعلا لستر الفم بصورة لا تخلو من تنسيق عجيب، وحكمة بالغة، تصوروا كيف يكون حال الفم؟ لو لم توجد في مقدمته الشفتان؟ أسنان بارزة، وفم مشوه، ومظهر قبيح، وعجز عن الأكل والشرب بطريقة سهلة وناجعة، وعجز أكبر عن التعبير، والنطق بحروف كالباء والميم والواو، أليست الشفتان نعمة كبرى؟ ولله العزة، عندما يمن على الإنسان بجعل شفتين في مقدمة الفم ﴿ ٱلرَّبَعَل لَذُ عَنْيَنِ ﴿ وَلِله العزة ، عندما يمن فمن انفتاح الشفتين « وانغلاقهما تتكيف أصوات الحروف التي بها النطق، وهو المقصود هنا »(١).

## ب)الأسنان

ورد ذكر السن مفردا في القرآن ، بمناسبة الحديث عن شريعة موسى، في خصوص القصاص الخاص بهذه الشريعة، قتال تعالى ﴿ وَالسِّنَ بِالسِّنِ ﴾ (٣) أي «وكذلك السن إذا قلعت أو كسرت، تؤخذ بها، لا فرق بين الثنايا والأنياب، والأضراس والرباعيات، وأنه يؤخذ بعضها ببعض، ولا فضل لبعضها على بعض، وينبغي أن يكون المأخوذ في القصاص من الجاني هو الماثل للمأخوذ من المجني عليه، كالأذن اليمنى بالأذن اليمنى مثلا دون اليسرى » (٤).

\*\*\*

<sup>(</sup>١)البلد: ٨ \_ ٩.

<sup>(</sup>٢)ابن عاشور ، التحرير ... ج٣٠ ص٣٥٤.

<sup>(</sup>٣)المائدة: ٥٤.

<sup>(</sup>٤) الأشقر: زبدة التفسير ص ١٤٥.

# ج )الحنجرة أو الحلقوم

أما لفظ الحلقوم فقد استعمل معبرا لخروج الروح من الجسم عند الموت، فقد تحدى الله أن يمنع المشركون خروج الروح عن مرضاهم عند الاحتضار، فهم ينظرون إليهم، ولا يفعلون شيئا لإنقاذهم من الهلاك ﴿ فَلَوْلاَ إِنَا بَلَغَتِ لَلْمُلُونَ ﴾ (٤).

من الحنجرة تكون الأصوات، ومن الحلقوم يتوجه الطعام والشراب إلى المعدة، بعد أن يمر من الشفتين إلى الأسنان، ثم يتذوقه اللسان، فيتعرف على طعمه هل هو حلو أو مر أو مالح ... إلخ.

#### د)اللسان

وهو كذلك من مكونات جهاز النطق الأساسية، وجهاز النطق لدى الإنسان آية من آيات الله في الخلق والإبداع، ومن أجزاء هذا الجهاز الفم، وهو كما رأينا، تجويف ينتهى بفتحة تتمطط، وتتقلص نسميها الشفتين، تليها الأسنان في الفكين

<sup>(</sup>١)الأحزاب: ١٠.

<sup>(</sup>٢)عبد الجليل عيسى: المصحف الميسر ص ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣)غافر:١٨.

<sup>(</sup>٤)الواقعة: ٨٣ ـ ٨٤.

الأعلى والأسفل، ثم يتمدد اللسان في هذا التجويف، واللسان له قدرة عجيبة على الحركة والقيام بوظائف مختلفة، ثم نجد بعد ذلك الحنجرة والوترين الصوتين والحلق، ويليها قصبة هوائية محاذية للبلعوم، وتنتهي فوهة الفم باللهاة، ويتصل هذا التجويف الفموي بمسلك أو معبر، يؤدي إلى الأنف، يساعد على إخراج بعض الأصوات إخراجا خاصا، وبعض أجزاء الفم غير متحرك، أما الأجزاء المتحركة فهي اللهاة والشفتان والوتران الصوتيان واللسان والفك الأسفل.

ويقوم الفم بوظائف مختلفة ومتعددة ، كالأكل والشرب والتذوق، والتعبير عن المحبة والحنان والبكاء والضحك والصراخ والاستغاثة، ومن وظائف الفم ابتلاع الهواء النقي ثم خروجه عن طريق الرئتين هواء فاسدا، أو ما يسمى علميا بغاز الفحم، وأهم أدوار الفم الكلام، فكيف تتم عملية التصويت أو الكلام باختصار ؟

يشبه علماء الأصوات الرئتين بالمنفاخ: إذ يتصاعد منها الهواء، فتعترضه الأوتار الصوتية، فيحدث اهتزازا، ويقوم الحلق وداخل الفم وداخل الأنف في هذه العملية بدور المدوي بالنسبة للصوت المحدث، وفي كل عملية نطق أو تصويت لا بد من توافر عنصرين لإحداث الأصوات، وهما إخراج النفس من الرئتين، وتفصيل النطق في الفم (۱) فيخرج كل حرف أو كل صوت واضحا ومميزا، وقد سمى العرب القدامي المكان الذي يقع فيه اعتراض الهواء الآي من الرئتين بالمخرج، وتحديدهم لمخارج الحروف، دون اعتباد أجهزة علمية دقيقة، يدل على براعة وذكاء نادرين، وعدد الحروف في كل لغة محدود، إلا أن المتكلم يستطيع أن بستغل هذا العدد من الحروف والكلمات استغلالا لا حد له، فينتج عدد آخر غير يستغل هذا العدد من الحروف والكلمات استغلالا لا حد له، فينتج عدد آخر غير معدود من الوحدات الصوتية، ذات المعنى الدقيق.

<sup>(</sup>١)انظر جون كونتنو: دروس في علم الأصوات العربية تعريب صالح القرمادي ص ١٩ ط تونس ١٩٦٦.

وتنتقل هذه الوحدات الصوتية عبر الهواء، فتنقل إلى الدماغ، من طريق طبلة الأذن، فيفكك السامع هذه الرموز الصوتية، ويفهمها على حقيقتها، من خلال تجربته مع اللغة المنطوقة، وتعلمه لقواعدها، وتعرفه ترتيب الأصوات في لغته

يقول أحد علماء اللغة المعاصرين: «هل تستطيع أن تدلني على أحد يستطيع أن يستغل النفايات بطريقة أجزى، وأكثر كفاءة وأهمية من استعمال الإنسان لنفايات عملية التنفس) (١).

هذا الهواء الذي لم يعد ينفع الإنسان أراد الله سبحانه وتعالى أن يصنع منع معجزة الكلام، وقد قال تعالى في معرض المن على ما حبا به الإنسان من نعم لا تحصى فوائدها منها اللسان : ﴿ أَلَرْ جَعَلَ لَذُرْ عَيْنَيْنِ ( ) وَلِسَانًا وَشَفَاَيْنِ ﴾ (٢)

وهو منّ في محله لمكانة العينين واللسان والشفتين في حياة الإنسان، وقد تكررت لفظة اللسان في القرآن خسا وعشرين مرة، وجاءت بصيغة المفرد (١٥ مرة) وفي صيغة الجمع (١٠ مرات) ويدل اللسان في القرآن \_ حسب السياق \_ على المعاني الآتية:

 اللسان ويعني به المدلول العام، وهو اللغة، التي هي وسيلة اتصال بين البشر، ثم يقع التخصيص باللغة العربية التي نزل بها القرآن، وقد ورد بهذا المعنى ثماني مرات في الآيات التالية:

<sup>﴿</sup> لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ إِلَى بِلِسَانِ عَرَفِي مُبِينِ ﴾ (١) .

<sup>﴿</sup> وَهَلَذَا كِتَنَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبُ إِلَّهِ مَلِدً ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) نايف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية العاصرة ص ٥٤ ٢ ط الكويت ١٩٧٨.

<sup>(</sup>٢)البلد: ٩.

<sup>(</sup>٣)إبراهيم: ٤.

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ١٩٤ ـ ١٩٥.

<sup>(</sup>٥)الأحقاف: ١٢.

- ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَا لَّذَا ﴾ (١) . ﴿ وَإِنَّمَا يَسَرُنِكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ ﴾ (١) .
- ﴿ وَمِنْ اَلِسَايِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاغْدِلَكُ ٱلْسِنَدِكُمْ وَٱلْوَدِكُمْ ﴾ (٣) .

7) اللسان ويعني به إحدى وظائفه وهي الكلام والنطق كقوله تعالى: ﴿ لُعِنَ اللَّهِ وَعِيسَى اَبَّنِ مَرَّيَمَ ﴾ (1) ولكن هذا النَّينَ حَقَرُواْ مِنْ بَغِت إِسْرَةِ مِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى اَبّنِ مَرّيَهَ ﴾ (1) ولكن هذا الكلام لا يؤدي وظيفته إلا إذا كان بليغا وفصيحا، مثل هذه الآية التي جاءت على لسان موسى عليه السلام، وقد كان في لسانه حبسة، فطلب من الله أن يرسل معه أخاه ليساعده في مهمته الثقيلة ﴿ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلَهُ مَعِي رِدْءَا يُصَدِقَيَ ﴾ (٥) ونجد موسى يطلب من الله أن يطلق تلك الحبسة في لسانه حتى يفهمه المتلقي، ونجد موسى يطلب من الله أن يطلق تلك الحبسة في لسانه حتى يفهمه المتلقي، ويبين عن مقصوده ﴿ وَاَمَلُلُ عُقَدَةً مِن لِسَانِي ﴿ ) يَفْعَهُواْ قَوْلِي ﴾ (١)

وعبر موسى عن تخوفه من عدم أداء الرسالة لوجود تلك الحبسة في لسانه، فيصاب بالحزن الشديد، لأنه لم يوصل الرسالة إلى متلقيها كما يجب، فطلب من ربه مرة أخرى أن يرسل معه هارون أخاه ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِينُ صَدِي وَلَا يَطَلِقُ لِسَالِي فَأَرْسِلَ إِلَى هَنرُونَ ﴾ (٧).

٣) ويدل اللسان في القرآن على الثناء والمدح الباقي، مثل دعاء إبراهيم عليه السلام، إذ قال الله تعالى على لسانه: ﴿ وَآجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ (^) أي ثناء

<sup>(</sup>١)مِريم:٩٧.

<sup>(</sup>٢)الدخان: ٥٨.

<sup>(</sup>٣)الروم: ٢٢.

<sup>(3))</sup> りょうしょ (3)

<sup>(</sup>٥)القصص: ٣٤.

<sup>(</sup>٦)طه: ۲۷\_۸۲.

<sup>(</sup>۷)الشعراء: ۱۲ \_ ۱۳.

<sup>(</sup>٨)الشعراء: ٨٤.

ومدحا على لسان الأقوام التي ستأتي بعده، وقد أعطى الله سبحانه إبراهيم ذلك، فإن كل أمة تتمسك به وتعظمه (١) ففي كل صلاة من الصلوات الخمسة يثني عليه المصلي في التشهد الأخير، ومثلها هذه الآية التي تتحدث عن منزلة إبراهيم عليه السلام وأسرته، وما حباه به الله من نبوة ومال وأولاد، وما يتمتع به من ثناء حسن على ألسنة العباد، قال تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِن رَحْمَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيتًا ﴾ (٢).

٤) ويرد اللسان في صيغة الجمع، ويدل عادة على الكلام الكاذب والبذيء والجارح، فالمنافقون كانوا في وقت السلم يسلقون المسلمين: أي يؤذونهم بالكلام الجارح، كما جاء في هذه الآية ﴿ فَإِذَا ذَهَبَ لَلْوَقُ سَلَقُوحَكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ ﴾

وتتحول الألسنة إلى وسائل للافتراء على الله، واللجوء إلى التحليل والتحريم، اعتمادا على الهوى، قال تعالى: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَلَالٌ وَهَنذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ﴾ (٤).

ويصبح اللسان في الآية الآتية مجرد راو للكلام يسمعه هذا فيذكره للآخر، من غير تثبت أو تدبر، ويتعلق الأمر هنا بحادثة الإفك التي اختلقتها الأفواه، ولا وجود لها في الواقع، إذ هي مجرد كذب وافتراء، قال تعالى: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْرَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِدِ عِلْمٌ ﴾ (٥)

ويلجأ اليهود إلى ليّ ألسنتهم بالإنجيل كناية عن التحريف « وأصل اللي، فتل الحبل والميل به عن الاتجاه المستقيم، والمراد هنا تحريف التوراة، وتوجيهها إلى ما يريدون » (٢) ومعلوم أن اليهود حرفوا التوراة، ويتلونه على أنه من كتاب الله، حتى

<sup>(</sup>١) الأشقر: زبدة التفسير ص ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢)مريم: ٥٠.

<sup>(</sup>٣)الأحزاب: ١٩.

<sup>(</sup>٤)النحل: ١١٦.

<sup>(</sup>٥)النور:١٥.

<sup>(</sup>٦)عبد الجليل عيسى: المصحف الميسر ص ٧٥.

يظن السامع أنه مما أنزل الله على موسى، وليس هو منه، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيتُ لِلَّهُ وَاللَّهِ مَا أَلُونَ أَلْسِنَتُهُم بِالْكِنْ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْسِكَتْ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَبُ وَيَقُولُونَ هُومِنَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَلَّابِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) فه م يميلون بالسنتهم عن الحق، بعد تحريفهم للكتاب المنزل، إمعانا منهم في الضلال والفساد ولجوء اليهود إلى لي اللسان القصد منه، تحويل الكلام عن ظاهره، إلى معنى الاستهزاء والسخرية، فهم يخاطبون الرسول بألفاظ ظاهرها التأدب واللطف، وفي باطنها - وهذا الذي يريدون - الدعاء بالشر، ووصف الرسول بصفات تنزه عنها باطنها - وهذا الذي يريدون - الدعاء بالشر، ووصف الرسول بصفات تنزه عنها بألمنائهم المورة وقد حكى عنهم القرآن في قوله تعالى ﴿ وَٱللَّمَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ولا تلوى الألسنة فقط، وإنها تصف الكذب، وتبرره على أحسن وجه، قصد إخفاء الحقيقة، وإمعانا في التمويه والخديعة والكذب في قولهم أن لهم درجة عند الله، وهي الجنة، قال جل وعلا ﴿ وَتَصِفُ ٱلسِّنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ لَلَّسُنَى ﴾ (٣)

ولكن هذه الألسنة، إن لوت عنق الحقيقة، وزخرفت الكذب، فإنها يوم القيامة تشهد على أصحابها: ذلك أنه في هذا اليوم لا كذب، ولا تغطية للحقيقة، فالله ينطق الألسنة وغيرها من الأعضاء، تشهد بالصدق، وتعلن عن الحقيقة، لا مواربة فيها ولا خداع، وتقول ماذا عمل هؤلاء الناس في حق الله تعالى ﴿ يَوْمَ تَشَهَدُ عَلَيْمٍ ٱلسِنتُهُم وَلا عَمْلُ هُونَ فَقَد ذهب ذلك اليوم الذين كانوا يقولون فيه بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهو صنيع المنافقين من الأعراب، الذين كانوا يسكنون حول المدينة، فقد استنفرهم الرسول ليقوموا معه بالغزو، فاعتذروا،

<sup>(</sup>١)آل عمران: ٧٨.

<sup>(</sup>٢)النساء: ٢٦.

<sup>(</sup>٣)النحل: ٦٢.

<sup>(</sup>٤)النور:٢٤.

وتظاهروا بطلب الغفران عن هذا التخلف، يقولون ذلك بألسنتهم، أما قلوبهم فقد كانت عامرة بالشك والنفاق، وعدم الثقة في الله، فألسنتهم: أي قولهم في واد، وقلوبهم في واد آخر، قال تعالى: ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مَ اللَّيْسَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ (١) وتوجد في هذه الآية مقابلة بين قول الألسنة، وما تضمره القلوب أو بين الظاهر والباطن.

وتتحول الألسنة إلى سياط تدمي القلوب، وتصك الآذان، كما أن الضرب يدمي الأجساد، فالألسنة تمتد وتطول بالشتم والسب، والأيدي تمتد لضرب المؤمنين، لإرجاعهم إلى حظيرة الكفر والعصيان، قال تعالى: ﴿ وَيَبَّسُلُوا إِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمْ وَالْسِنَهُمُ بِاللَّهُ } (٢)

٥) ويحل محل اللسان في القرآن الفم، وهو الجهاز الصوتي العام، واللسان جزء منه، أما لماذا يصبح الفم هو الذي يقول ؟ فذلك ضرب من التشنيع والتفظيع في الأسلوب القرآني، فالمتأمل في الفم، وقد جاء في صيغ الجمع (١٢ مرة) يلاحظ أن هذه الآيات التي ورد فيها لفظ الفم تعبر عن غضب الله وسخطه على المعاندين والجاحدين، وبعض هذه الآيات يعبر عن خروج الكلام من الفم فقط، ولا تأثير له في واقع الأمر، وبعض هذه الآيات يقابل بين ما يلفظ من كلام، وبين ما عقد القلب عليه، من كفر وعناد ونفاق، ففي الآيات الأولى نجد الكلام لا يستند إلى دليل وهو «قول غير موافق لما في العلم، ولكنه مجرد تصور، لأن أدلة العلم قائمة بنقيض مدلول هذا القول، فصار الكلام مجرد ألفاظ تجري على الأفواه » (٣) من ذلك هذه الآيات:

﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لِيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١)الفتح:١١.

<sup>(</sup>٢) المتحنة: ٢.

<sup>(</sup>٣)الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير ج ١٨ ص٧٨.

<sup>(</sup>٤)النور: ١٥.

﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ اَكُمْ أَبْنَآ اَكُمْ أَنِكُمْ فَرَكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ ﴾ (١).

﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفَوْهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِ مَ ﴾ (٣) ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَغْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ (١) .

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْنِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِٱفْوَاهِمِمْ ﴾ (٥) .

وقد لا حظ الراغب الأصفهاني في خصوص الفم في صيغة الجمع «أن كل موضع علق الله تعالى حكم القول بالفم فإشارة إلى الكذب، وتنبيه أن الاعتقاد لا يطابقه ا(٦).

أما المجموعة الثانية من الآيات التي جاء فيها الفم في صيغة جمع الغائب، فتبدو فيها المقابلة بين الفم والقلب: ذلك أن الأفواه تعلن خلاف ما تنطوي عليه القلوب، من بغض وكفر ونفاق، قال تعالى: ﴿ فَدّ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآةُ مِنَ أَفْوَاهِ مِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمُ مَن بغض وقال أيضا:

﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمٌّ وَأَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُنُونَ ﴾ (٨).

﴿ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنَ قُلُومِهُمْ ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>١)الأحزاب: ٤.

<sup>(</sup>٢)التوية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣)التوية: ٣٢.

<sup>(</sup>٤)الكهف: ٥.

<sup>(</sup>٥)الصف: ٨.

<sup>(</sup>٦) الراغب: المفردات ص ٥٨٤.

<sup>(</sup>۷)آل عمران: ۱۱۸.

<sup>(</sup>٨)آلُ عمران: ١٦٧.

<sup>(</sup>٩)المائدة: ١٤.

﴿ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَرِهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ ﴿ (١) .

وتعبر الأفواه عن الغيظ مما جاء به الرسل الرافضة دعوتهم لعبادة الأوثان والأصنام، كما في هذه الآية ﴿ جَآءَتُهُم رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ فَرَدُّوا أَيَّدِيَهُمْ فِي آفَوَهِهِمْ ﴾ (٢) والأصنام، كما في هذه الآية ﴿ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ فَرَدُّوا أَيَّدِيهُمْ فِي آفَوَهِهِمْ الأفواه يوم القيامة، وتصبح خرساء لا تتكلم، وتنطلق الأيدي التي تعبر عن القوة والبطش واجتراح الذنوب، ويشهد اللسان باعتباره جزءا من الفم أولا، ووسيلة للنطق ثانيا على أعمال الإنسان، قال تعالى: ﴿ اَلْيُومَ نَخْتِهُ عَلَى آفَوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا الْإِنسان، قال تعالى: ﴿ النَّوْمَ نَخْتِهُ عَلَى آفَوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا الْإِنسان، قال تعالى: ﴿ النَّوْمَ نَخْتِهُ عَلَى آفَوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا الْإِنسان، قال تعالى: ﴿ النَّوْمُ نَخْتِهُ عَلَى آفَوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا الْإِنسان، قال تعالى: ﴿ النَّوْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وهكذا يتبين لنا ثراء المعاني التي تطلق في القرآن على اللسان، ويأتي هذا الثراء من المعاني الحافة بهذه اللفظة أولا، ومن لهجة الخطاب ثانيا، فاللسان إذا كان المراد به اللغة، تكون الألفاظ المجاورة هي الإبانة والفصاحة والصدق واليسر والانطلاق، أما إذا أريد به الملفوظ من الكلام الحسن، فتكون النعوت هي الثناء والمدح، ويكون اللفظ في صيغة المفرد، وإذا كان الملفوظ كذبا وبهتانا، وفيه أذى للمؤمنين، تكون الألفاظ المجاورة هي السلق والحدة والكذب والتلقي واللي، للمؤمنين، تكون الألفاظ المجاورة في التفظيع والتشنيع، ما على مستوى أسلوب ويكون اللسان في صيغة الجمع، زيادة في التفظيع والتشنيع، ما على مستوى أسلوب الخطاب، فنجد بعض الآيات تتسم لهجتها بالهدوء واللطف، كالإخبار عن نزول القرآن باللغة العربية، وهي لغة قوم الرسول عليه أو طلب موسى عليه السلام من به أن يرزقه الإبانة والفصاحة، حتى يؤدي رسالته على أحسن وجه، أو دعاء إبراهيم عليه السلام، أن يكون له ولذريته الثناء والذكر الحسن من بعده.

ثم تتحول لهجة الخطاب إلى الغضب والسخط ، عند الحديث عن المرجفين والمنافقين، ومحرفي الكتب المنزلة، والمناوئين للرسول وأصحابه، والساخرين منهم، وما يلصقونه من تهم كاذبة، وما يبدونه من تهكم لاذع، ويذكر القرآن، ما ينتظر

<sup>(</sup>١)التوبة: ٨.

<sup>(</sup>٢)إبراهيم: ٩.

<sup>(</sup>٣)يس: ٦٥.

هؤلاء من عذاب، يوم تصبح الألسنة، شاهد عدل، فتنطق بالحق والإنصاف، قال تعالى ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقَا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (١)

وقد دعانا الرسول إلى حفظ ألستنا، وأن لا نقول إلا ما فيه الخير، وأن نجنبها الهذيان واغتياب الناس، وذكر مساوئهم، من ذلك أن معاذ بن جبل سأل الرسول عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، فدعاه إلى أن يعبد الله، لا يشرك به شيئا، وأن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، إلى أن قال له: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده، وذروة سنامه قال: بلى يا رسول الله، قال: «رأس الأمر، الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد»، ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه ثم قال: «كف عليك هذا» قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بها نتكلم به ؟ فقال: «ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم » (رواه الترمذي).

وأدار الرسول حوارا بين أعضاء الجسم وبين اللسان، فعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبي على قال: (إذا أصبح ابن آدم، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان (أي تذل وتخضع له) تقول: اتق الله فينا، فإنها نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا (رواه الترمذي).

# ١٠) الوريد

الوريد، مفرد الوريدين، وهما عرقان تحت الودجين، والود جان عرقان غليظان عن يمين ثغرة النحر ويسارها، وإذا قطعها الذابح فلا يبقى للحيوان حياة، وقد ذكر في القرآن لبيان قرب الله للإنسان، وهو أشد قربا إليه من وريده، الذي هو من مكونات جسمه وروحه، كناية عن أن الله قريب من العبد، فهو على دراية تامة بها يفكر فيه الإنسان، بل وما توسوس به نفسه، فالله أقرب للإنسان من هذا العضو، أي أن الله لا يخفى عليه شيء مما في صدر الإنسان، وما يخطر على باله، وما تحدثه به

<sup>(</sup>١)الأنعام: ١١٥.

نفسه، وكيف لا يعلم بما تخفي القلوب، والله قد خلقها ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا وَسُوسُ بِهِ مَقَسُمُ وَكَمَّنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ (١) ، وذكر الوريد يعني الحياة، فحياة الإنسان بيد خالق هذا الوريد، فإن شاء ينخرم الجسم، وتنتهي منه كل حركة ونشاط، وإذا انتفت الحركة والنشاط كان الموت كما سنرى.

### ١١) العنق

العنق، وهو الرابط بين الرأس وسائر الجسد، وقد ورد الحديث في القرآن خاصا بالعنق يـوم القيامـة، وكيف يعامـل الله أصحابها، مـا عـدا آيـة واحـدة، تحـث عـلى الإنفاق بـدون إسراف أو تقتير، وعبر عن التقتير بقولـه تعـالى: ﴿ وَلَا بَعَعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾ (٢) أي لا تجعـل يـدك مضمومة إلى عنقـك بالغـل، وهـو القيـد الـذي يكون من حديد، والمقصود لا تكن بخيلا، وعبر عن التبذير بقولـه ﴿ وَلَا نَسُطُهَا كُلَّ يَكُونُ مَن حديد، والمقصود لا تكن بخيلا، وعبر عن التبذير بقولـه ﴿ وَلَا نَسُطُهَا كُلَّ اللهَ عن الإنفاق إلى حد الإسراف » (٣).

وبقية الآيات تبرز ما يلاقيه المكذبون من عذاب في أعناقهم يوم القيامة ، وبداية فإن أعمال الإنسان يعلقها الله في عنقه، وعبر عن هذه الأعمال بالطائر « وقد كانت العرب تطلق الحظ على الطائر، وعلى النصيب المترتب على العمل، وعلى العمل نفسه ، كأنه يطير إلى صاحبه من عش الغيب ، والكلام كناية عن أن أعمال الإنسان تلازمه ملازمة القلادة للعنق، ولا تفارقه » (3).

قال تعالى : ﴿ وَكُلِّ إِنَّكِنِ أَلْزَمْنَهُ طُلَهِرَهُ، فِي عُنُقِهِ. ﴾ (٥)

<sup>(</sup>۱)ق:۱٦.

<sup>(</sup>٢)الإسراء : ٢٩.

<sup>(</sup>٣)عبد الجليل عيسى: المصحف الميسر ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>٤)نفس المرجع ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ١٣.

وأعمال الإنسان مسجلة في كتاب، وهذا الكتاب عندما يفتحه صاحبه، يجد أعماله كلها بخيرها وشرها، أما المؤمنون فيفرحون، وأما المكذبون فيتضجرون قسائلين: ﴿ يَنُو يَلْنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنها ﴾ (١) نعم ووَوَجَدُواْ مَا عَبِلُواْ عَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ (٢).

ويساق المكذبون زمرا، والأغلال في أعناقهم، ثم يسحبون ويدفعون إلى النار، وهل يجزون إلا ما كانوا يعملون، وكلما ذكرت الأعناق في القرآن ذكرت معها الأغلال، إلا في آية واحدة، وهي قول تعالى : ﴿ إِن نَشَأَ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَآءِ ءَايَة فَظَلَتْ الشَّعَةُمُ مَلَا خَضِعِينَ ﴾ (٣) أي أن الله لو شاء لأنزل معجزة تلجئهم إلى الإيمان، فتظل أعناقهم منقادة لها رغم أنفهم.

. مشهد مرعب، الأغلال في الأعناق، هكذا حال المجرمين ، يسحبون كالحيوانات، ولعل الحيوان أحسن حالا منهم، من يدري ؟ فحافظ على سلامة عنقك، وتزود للعبور إلى اليوم الآخر، وزادك هو التقوى.

#### ١٢) الجيد

الجيد هو العنق، وموضع القلادة بالنسبة للمرأة، وهو الرابط بين الرأس والجذع، والعنق للرجل، والجيد للمرأة، وقد توعد الله أم جميل، أروى بنت حرب ابن أمية أخت أبي سفيان بالنار، فقد كانت مع زوجها أبي لهب من أشد الناس عداوة للرسول، اكانت تسعى بالإفساد بين النبي وبين الناس بالنميمة، وتضع الشوك في طريقه، والقذر على بابه، فينحيه، ويقول: (أي جوار هذا يا بني عبد مناف، ؟ فلا عجب إذا كان الله عز شأنه توعدها بالنار، كما توعد زوجها » (٤)

<sup>(</sup>١)الكهف: ٤٩.

<sup>(</sup>٢)نفس الآية السابقة.

<sup>(</sup>٣)الشعراء: ٤.

<sup>(</sup>٤) محمد أبو شهبة: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ج ١ ص ٢٩٢.

قال تعالى في شأنها وشأن زوجها : ﴿ تَبَّتْ يَدَاۤ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَاۤ أَغَنَىٰ عَنْـهُ مَالُهُۥ وَمَـا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَٱمْرَاْتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ۞ فِ جِيدِهَاحَبْلُ مِّن مَسَدِم ﴾ (١) .

ولما سمعت امرأة أبي لهب ما نزل فيها، وفي زوجها من القرآن ، أتت رسول الله ولما سمعت امرأة أبي لهب ما نزل فيها، وفي زوجها من القرآن ، أتت رسول الله وهو جالس في المسجد عند الكعبة، ومعه أبو بكر الصديق، وفي يدها فهر (٢) من حجارة، فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن النبي، فلا ترى إلا أبي بكر، فقالت: يا أبا بكر أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، أما والله إني لشاعرة، ثم قالت:

## مذىما عصينا، وأمره أبينا، ودينه قلينا

وانصرفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أما تراها رأتك ؟ فقال: «ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني » وكانت قريش، إنها تسمي رسول الله عليه للشدة بغضهم له، وكراهيتهم ذكر اسمه على لسانهم «مذعا» بدل محمد، ثم يسبون مذعا، فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: «ألا تعجبون لما يصرف الله عني من أذى قريش، يسبون ويهجون مذعا، وأنا محمد » ويعتبر هذا من منن الله عليه، وهكذا صرف الله عنه وصول الأذى بالفعال، ضرف الله الكبر المتعال » (۳).

وستجازى هذه المرأة على ظلمها وإيذائها للنبي، بأن يوضع يوم القيامة حبل من مسد، كقلادة في عنقها، عذابا لها في جسدها ، جزاء صنيعها، والمسد هو الحبل المفتول فتلا شديدا، ويكون من الليف وغيره، فاحرصي أيتها المرأة على سلامة حدك، وحارسك الأمين هو التقوى، والخوف من الله في السر والعلن.

<sup>(</sup>١)سورة المسد.

<sup>(</sup>٢)حجر مل ء الكف.

<sup>(</sup>٣)أبو شهبة مرجع مذكور ص ٢٩٣.

# الجسد في القرآن

الفصل الثاني

الجذع

الجذع، هو ما عدا الرأس والأطراف، أو اليدين والرجلين، وسنعود إلى الأطراف فيها يأتي، أما الجذع فلم يذكر القرآن منه إلا القليل، وحتى المذكور منه ليس هو المقصود في حد ذاته، مثل الصدر، فهو يحتوي على جارحة، وعضو عامل في جسم الإنسان، نعني به القلب، هذا الذي به يسعد به الإنسان أو يشقى.

#### ١)الصدر

الصدر مقدم كل شيء، يقال صدر النهار، وصدر القوم رئيسهم، وصدر الإنسان هو الجزء الممتد من أسفل العنق إلى الجوف، وهو عبارة عن قفص يحتوي خاصة على القلب، وقد خلق الله هذا الصدر لحماية ما بداخله من أعضاء، بحيث لا يلحقها الأذى، إلا إذا كانت الصدمة قوية عندها، فلا مفر من تعرض هذه الأجزاء إلى التلف والانخرام، والصدر مع الرأس وبقية الأطراف، تجعل من الإنسان غاية في التنسيق العجيب، والجال الرائع، وهل يوجد أجمل من الإنسان على وجه الأرض ؟ لقد أعطاه الله جمال الخلقة، وكرمه بالعقل والنطق، والتعبير عن أحاسيسه ومشاعره بوسائل مختلفة، منها الشعر والموسيقى والرسم وغيرها.

ولم يتحدث القرآن عن الصدر بوصفه جزءا من مكونات جسم الإنسان، وإنها تحدث عنه بوصفه حاميا للقلب والفؤاد والرئتين وغيرهما من سائر الأعضاء العاملة في الجسد.

## ٢) القلب

القلب كما يقول عنه العلم «عضو عضلي أجوف يستقبل الدم من الأوردة، ويدفعه في الشرايين، قاعدته إلى أعلى معلقة بنياط في الجهة اليسرى من التجويف الصدري، وبه تجويفان: يساري به الدم الأحر، ويميني به الدم الأزرق المحتاج إلى التنقية، وبكل تجويف تجويفان فرعيان يفصل بينها صهام، ويسمى التجويف العلوي الأذين، والتجويف السفلي البطين ».

هذا وصف مبسط يتعلمه أطفال المدارس الابتدائية عن القلب، ولكنهم هل

يعرفون من يحول الغذاء إلى دم، والدم يتحول إلى العروق، ويتجه إلى القلب، ثم يضخه القلب إلى سائر البدن، دون أن يترك نقطة منه؟ أو كيف يتحول الغذاء إلى لبن في ثديي الأم، أو العشب الذي تأكله البقرة، يتحول لبنا، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَلَيهِ لَعِبْرَةٌ لَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ واللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ والله الله والحد بين المشروب الطيب، والمأكول اللذيذ، وبين القذر الضار» (٢).

إذا توقف القلب عن نشاطه، جاء الموت، وذكر القرآن الشريان الرئيسي الذي يغذي جسم الإنسان بالدم النقي الخارج من القلب، وسياه الوتين، وعند بعض الفسرين ( نياط القلب، وهو عرق متصل به إذا انقطع مات صاحبه (٣) قال تعالى: ﴿ وَلَوْ نَفَوْلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (١) لَأَخَذَنَا مِنَهُ بِالْيَمِينِ (١) ثُمَّ لَقَطَعَنَا مِنْهُ الْوَبِينِ ١ أي لو أنشأ محمد القرآن من عنده، ثم زعم أنه من عند الله، لنال من الله عقابا شديدا، ولقطع نياط قلبه، كناية عن إهلاكه وموته، وهذا لن يقع لأن محمدا لم يفترهذا القرآن، ولم يكن في مقدوره أن يأتي به من عنده.

<sup>(</sup>١)النحل: ٦٦.

<sup>(</sup>٢)عبد الجليل عيسى: المصحف الميسر ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣)السيوطي: تفسير الجلالين ص ٧٦٤ وعبد الجليل عيسى: المصحف الميسر ص ٧٦٤.

<sup>(</sup>٤) الحاقة: ٤٤ \_ ٢٤.

﴿ مِن نُطْفَةٍ حَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَرَهُ ﴿ ثُلَّ أَمَالُهُ فَأَقَرَهُ ﴿ اللَّهُ عَلَقَهُ النَّمَ أَنَا مَلَهُ وَعَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ ا

ولُلقلب في القرآن أكثر من اسم، فهو الصدر، وسمي كذلك لحلوله بالقفص الصدري، وقد أشار القرآن إلى هذا الحلول، فقال: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِالصَّدُودِ ﴾ (٢).

و قال تعالى أيضا: ﴿ قُلُّ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ﴾ (٣).

ويسبق الصدر في حال الجمع صيغة المبالغة (عليم) وهي من أسماء الله الحسنى، متبوعة بـ ( ذات ) في (١٧ آية ) أو مسبوقة بفعل المضارع ( يعلم ) وتدل على خفايا النفوس، التي لا يطلع على أسر ارها إلا الله سبحانه وتعالى، مثل ﴿ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ (١٠) أو ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا ثُخَّفِي الصُّدُورُ ﴾ (٥).

وهنا يكون المعنى حسب السياق، وعادة ما يكون النية الحسنة أو السيئة، أو الحقد والبغض، أو الكفر والنفاق، وسائر ما تكنه القلوب من حقد وضغينة.

ويبدو أن الصدر غير المسبوق بذات، أوسع مدى من القلب، فإن كان القلب يشير إلى العقل والعلم، فإن الصدر يشير إلى هذا المعنى، والى سائر القوى الأخرى في الإنسان كالشهوة والغضب والهوى ونحوها(١).

ولنا أن نتتبع معاني الصدر في كلام الله ، بالاعتماد على هـذه الأبعـاد التي يعـبر

<sup>(</sup>۱)عبس: ۱۷ ـ ۳۲.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٤٦.

<sup>(</sup>٣)آل عمران: ١٢٩.

<sup>(</sup>٤)المائدة: ٧.

<sup>(</sup>٥)غافر: ١٩.

<sup>(</sup>٦) انظر الراغب الأصفهاني: المفردات ص ٤٠٨.

عنها الصدر، بالإضافة إلى المعنى الأصلي، وهو القلب، فقوله تعالى : \_ ﴿ وَحُضِلَ مَا فِي الصَّدُورِ ﴾ (١) أي وقع التمييز بين الخير والشر، أو «المراد جمع من صحف الملائكة، وأبرز ما انطوت عليه الصدور من نيات حسنة أو سيئة ) (٢).

\_\_ ﴿ وَلِكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَتَهِمْ غَضَبٌ مِن اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ (٣) أي رضي بالكفر واطمأنت نفسه إليه، فهنا وقع الجمع بين اعتقاد القلب، ورضى النفوس

\_ ﴿ كِنَابُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدَدِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ﴾ (٤).

أي لا تشعر أيها الرسول بالضيق في صدرك، والمراد هنا القلب، وشعوره بالضيق ناتج عما سيلاقيه من مشاق وجهد، أمام تكذيبهم له، ومخافة إيذائهم له، واتهامهم بها يتألم منه، كقوله إنه مجنون أوكاهن، ويدخل في هذا السياق قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَّ نَعَلُمُ اللَّهِ عَمْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِدِ صَدَّرُكَ ﴾ (٥) وقوله تعالى ﴿ وَلَقَدَّ نَعَلُمُ اللَّهُ عَمْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِدِ صَدَّرُكَ ﴾ (٥) وقوله تعالى ﴿ وَلَقَدَّ نَعَلُمُ اللَّهُ عَنِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ (١)

﴿ أَلَرْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ (٧).

﴿ فَكَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ الْإِسْلَدِ ﴾ (٨).

﴿ أَفَهَنَ شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن زَّيْهِ ، اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِن زَّيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِحُلَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١)العاديات: ١٠.

<sup>(</sup>٢)عبد الجليل عيسى: المصحف الميسر ص ٨١٨.

<sup>(</sup>٣)النحل: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٢.

<sup>(</sup>٥)هود: ۱۲.

<sup>(</sup>٦)الحجر: ٩٧.

<sup>(</sup>٧)الشرح: ١.

<sup>(</sup>٨)الأنعام: ١٢٥.

<sup>(</sup>٩)الزمر: ٢٢.

﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْدِي ﴾ (١).

فما هو المقصود بالشرح في هذه الآيات الثلاث؟

الشرح يعني اتساع الصدر، والإقبال على الإسلام بصدر منشرح، سئل الرسول عن معنى الآية الأولى: كيف ينشرح صدره يا رسول الله ؟ قال « نور يقذف فيه، فينشرح له وينفسح » قالوا: فهل لذلك من علامة يعرف بها ؟ قال : « الإنابة إلى دار الخلود ، والتجافي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت » (٢)

فالمعنى هو الانشراح، ويعني به الدخول في دين الإسلام، ويقابله في بقية الآية شدة الضيق إلى درجة الاختناق ﴿ وَمَن يُرِدَأَن يُضِلَهُ مُعَمَلَ صَدَرَهُ مَنَيِقًا حَرَبًا كَأَنّا مَن الله الضيق إلى درجة الاختناق ﴿ وَمَن يُرِدَأَن يُضِلَهُ مُعَمَلَ صَدَرَهُ مَنَ الله الإيهان، أما لاَية الثانية، فهي في قالب استفهام إنكاري المفيد للنفي، أي لا يمكن أن يستوي المسلم الذي اهتدى بنور الإيهان، مع من امتنع عن الإيهان، ورفض الدخول في الإسلام، فالأول يفيض الله عليه من نوره بسبب ذلك الشرح، والآخر في ظلمات الضلالة، وذلك بسبب قساوة قلبه وغلظته، ومن كان قلبه قاسيا عن ذكر الله، فلا ينشرح صدره، ولا يطمئن قلبه، وقد وضح الجزء الثاني من الآية معنى الصدر يالقلب ﴿ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُومُ مِن ذِكْرِ اللهُ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَلِ مُينٍ ﴾ (١٠)

وطلب موسى من ربه في الآية الثالثة أن يوسع صدره، ليتحمل سخرية المعارضين، وما يلحقونه به من أذى، ككل الأنبياء الذين لا يجدون من أقوامهم إلا الصدود والسخرية والطرد، وغيرها من أنواع الأذى .

فالشرح في الآيات الثلاث جاء بمعنى توسع الصدر وقبوله الإيمان بالقرآن،

<sup>(</sup>١)طه: ٢٥.

<sup>(</sup>٢)رواه ابن جرير وعبد الرزاق وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤)الزمر:٢٢.

ومن آمن بالقرآن ينشرح قلبه، وتطمئن نفسه، ومن أنكر الإيهان بالرسول والقرآن فإن صدره يضيق كناية عن قساوة قلبه وشدته، والشدة والقسوة لا يتسع لهما الصدر \_ ﴿ وَيَضِينُ صَدِي ﴾ (١) .

الكلام هنا على لسان موسى عليه السلام، عندما أمره ربه بأن يتوجه إلى فرعون، ليدعوه هو وقومه إلى التوحيد، والكف عن الطغيان والتجبر، فأخذ موسى يعدد المصاعب التي سيلاقيها، إذا ذهب إلى فرعون، منها أن صدره يضيق: أي يغتم إذا واجهوه بالتكذيب والإنكار:

﴿ قَانِيْلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَنْدِيكُمْ وَيُغْزِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَيَنْمُونُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَرَيمُ ﴾ (٢)

راوح القرآن في هذين الآيتين بين الصدر والقلب، ففي الآية الأولى يشفي القتال قلوب بعض المؤمنين الذين لم يشاركوا من قبل، وكأنهم في شوق إلى لقاء الأعداء، والمشاركة في القتال تشفي قلوبهم الني لم تكن مطمئنة بعدم مشاركتها في القتال، في الغزوة السابقة، وبالقتال يذهب سبحانه وتعالى « غيظ قلوب المؤمنين الذي نالهم بسبب ما وقع من الكفار من نقض العهد » (٣).

والمراوحة بين القلب والصدر تظهر في الآية التالية:

\_ ﴿ وَلِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيْمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ (١) .

فالله يختبر الصدور أي القلوب، ليظهر للناس ما في القلوب من الإخلاص أو النفاق، أما هو سبحانه فهو﴿عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾

\_\_\_ ﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلْقًا مِتَا يَكَثُرُ فِ صُدُودِكُو فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا

<sup>(</sup>١)الشعراء: ١٣.

<sup>(</sup>٢)التوبة: ١٤ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٣) الأشقر: زبدة التفسير ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤)آل عمران: ١٥٤.

قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّوَ ﴾ (١).

أي لو كان المكذبون بالبعث حجارة أو حديدا، أو أي شيء يكبر في صدورهم: أي تتصوره عقولهم، لبعثهم الله الذي خلقهم أول مرة، فالصدر هنا بمعنى العقل، والقلب هو مصدر العقل في القرآن، أو أن العقل والقلب يتساويان في القرآن، ويتناوبان المكان إلا المين يَصِدُونَ هُمُ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْ مُقَائِلُوكُمْ أَوْ مَيَّائِلُوكُمْ أَوْ مَيَّائِلُوكُمْ أَوْ مَيَّائِلُوكُمْ أَوْ مَيَّائِلُوكُمْ أَوْ مَيَّائِلُوكُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَن يُقَائِلُونُ فَيْ مَا يَعْمَلُوا فَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ أَلَهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُن ﴾ (٢).

فالذين لم يقاتلوا مع المسلمين، ولم يقاتلوا مع قومهم، حصرت صدورهم أي: ضاقت ولم ترغب في القتال مع الفريقين، رغبة منهم في عقد الصلح مع المسلمين، فهؤلاء كالذين أبرموا الصلح ، لا يمكن قتالهم أو التعرض لهم بأذى، وبقية الآية تشير إلى هذا المعنى، قال تعالى: ﴿ فَإِنِ اَعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَنِيلُوكُمْ وَٱلْقَوَا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَاجَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ مَهِ مِيلًا ﴾ (٣).

—﴿ أَلَآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْدُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُتَلِئُونَ ﴾ (١)

أخرج ابن جرير: كان أحدهم إذا مر بالنبي ﷺ ثنى صدره لكي لا يراه (٥)

فثني الصدر، وانحناء الظهر، ونكس الرؤوس، حقيقة ( فقد كانوا يحاولون طي صدورهم على بطونهم، ليخفوا حيرتهم وحقدهم اللذين يظهر أثرهما على وجوههم )(1)

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي عَالِكِ ٱللَّهِ بِعَنْيِرِ سُلْطَنَنٍ ٱتَّنَهُمْ إِن فِي صُدُودِهِمْ إِلَّا كِبْرُ

<sup>(</sup>١)الإسراء: ٥٠ ـ ٥١.

<sup>(</sup>۲)النساء: ۹۰.

<sup>(</sup>٣)النساء: ٩٠.

<sup>(</sup>٤)هود: ٥.

<sup>(</sup>٥)السيوطى: أسباب النزول ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٦)عبد الجليل عيسى: المصحف الميسر ص ٢٨٤.

مَّاهُم بِبَلِغِيهِ ﴾(١).

الكبر هنا التكبر و الطمع في التفوق على الرسول والانتصار عليه، وقد حملهم الشعور بالكبر على تكذيب الرسول، وقد أكد القرآن أنهم لم يبلغوا هذا التفوق على الرسول: ﴿ لَأَنْتُمْ أَشُدُ رَهِبَ لَهُ فِي صُدُورِهِم مِنَ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ (٢)

المعنى أن المنافقين أو اليهود، يخافون المسلمين أكثر مما يخافون الله، لتأخير عذاب الله عنهم، وهذا يدل على جبنهم، وخبث عقيدتهم، وإلا فإن الله هو الذي يخافونه، والله وحده هو الذي سلط المسلمين عليهم فهل يبقى الصدر هو الصدر يوم القيامة، كما كان في الدنيا، لننظر في هذين الآيتين:

- . \_ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّ جَمِّي مِن تَعْلِيمُ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ (٣)
- \_ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَسِلِينَ ﴾ (١٤).

الحقد أو الغل تنغيص على العيش في الدنيا، وإذا زال بين الناس صفت القلوب، واطمأنت النفوس، والجنة ينعدم فيها التشاحن والبغضاء، فلا بغض فيها ولا حقد، رغم تفاوت المنازل وتفاضلها.

وهكذا فإن الصدر فضاء شاسع، لمختلف الأهواء والأغراض، جمعها القرآن وأبان عن مكنون الصدر، وكيف لا يحيط بها من خلقها، و هو بكل شيء محيط.

ومن أسهاء القلب الفؤاد، ويقال له الفؤاد \_ حسب الراغب الأصفهاني \_ إذا اعتبر فيه معنى التفؤد أي التوقد<sup>(٥)</sup> يقال تفأدت النار أي: تحرقت وتوقدت، فالفؤاد بهذا المعنى القلب الذكي الفطن، ويرى الشيخ عبد الجليل عيسى، بالاعتهاد على

<sup>(</sup>١)غافر: ٥٦.

<sup>(</sup>٢)الحشر: ١٣.

<sup>(</sup>٣)الأعراف: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) الحجر: ٤٧.

<sup>(</sup>٥) المفردات ص ٥٨.

الراغب الأصفهاني، أن الفؤاد «لا يطلق على القلب، إلا في حالة توقده، وشدة يقظته »(١) ويمكن أن نقسم المادة الواردة عن الفؤاد في القرآن كما يلى:

الله يذكر عباده، ويمن عليهم، بخلق هذه الجارحة التي تساعدهم على العيش في هذا الكوكب الأرضي، وبالقلب ميزهم عن سائر مخلوقاته، فلم لا تنطلق ألسنتهم بالثناء والشكر لخالق هذه الجارحة ؟

- ﴿ وَجَعَلُ لَكُمُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَـٰرُ وَالْأَفْعِدُ أَلْمَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١).
  - ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَ لَكُو ٱلسَّنعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ ﴾ (٣)
  - ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَوْدِدَةً فَلِيلًا مَّا نَشْكُرُونَ ﴾ (١)
- ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُرُا وَأَفْتِدَهُ ﴾ (٥)
  - ﴿ قُلْ هُوَ ٱلَّذِى أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّنعَ وَٱلْأَبْصَئرَ وَٱلْأَفْذِدَةَ ﴾(٦).

جارحة القلب، وغيرها من الجوارح الأخرى، يسأل صاحبها عن استعالها، فإن استعملها فيما يفيده، ويفيد بني الإنسان نال الثواب، وإن استعملها في مضرة العباد نال العقاب، وتسأل هذه الأغضاء، ومنها القلب يوم القيامة، فينطقها الله، وتجيب عما فعله صاحبها:

﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ (٧) لقد جعل الله الفؤاد للإنسان، ليتفكر في خلق الله، ويصل بقلبه إلى أن الله واحد

<sup>(</sup>١)عبد الجليل عيسى: المصحف الميسر ص ٥٠٧.

<sup>(</sup>٢)النحل: ٧٨.

<sup>(</sup>٣)المؤمنون: ٧٨.

<sup>(</sup>٤)السجدة: ٩.

<sup>(</sup>٥)الأحقاف: ٢٦

<sup>(</sup>٦)الملك: ٢٣.

<sup>(</sup>٧)الإسراء: ٣٦.

لا شريك له، وأن هذه الأوثان من عمل الشيطان، ولكن مشركي قريش، ومن شابههم في كل عصر ومصر عطلوا هذه الجارحة فيها خلقت له، وأصروا على الشرك، وتمادوا في السخرية من الرسول والقرآن، ولم تفدهم أفئدتهم في شيء:

﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنَّهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُوهُمْ وَلَا أَفْعِدَتُهُم مِن شَيْءٍ ﴾ (١).

هؤلاء الذين « لا يؤمنون بالآخرة » يقلبون يوم القيامة على لهب النار، فتشوي أفئدتهم أي قلوبهم وأبصارهم، « وألمها أشد من ألم غيرها للطفها »(٢) لأنهم لم يؤمنوا في الدنيا بها أنزل على الرسول، وقد أمهلوا، والله يمهل ولا يهمل: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَ مُنْ مَا لَمُ يُؤْمِنُوا بِهِ \* أَوَّلُ مَنَ قَوْ وَنَذَرُهُمْ فِي كُلْغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (١)

﴿ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوفَدَةُ ۞ٱلَّتِي نَظَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْعِدَةِ ﴾ (٥).

و ﴿ نَطَّلِعُ عَلَى ٱلأَفْتِدَةِ ﴾ أي تصل النار إلى أعماق قلوبهم « وخص الأفئدة مع كونها تغشى جميع أبدانهم، لأنها محل تلك المقاصد الزائغة، والنيات الخبيشة، وسئ الأخلاق، من الكبر، واحتقار أهل الفضل » (١٦).

<sup>(</sup>١) الأحقاف: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١١٢ ــ ١١٣.

<sup>(</sup>٣)السيوطي: تفسير الجلالين ص ٨٢١.

<sup>(</sup>٤)الأنعام: ١١٠.

<sup>(</sup>٥) الهمزة: ٦ \_ ٧.

<sup>(</sup>٦)الأشقر: زبدة التفسير ص ٨٢٢.

والله يثبت فؤاد الرسول: أي يطمئنه، ويؤيد يقينه، بعرض قصص الأنبياء والمرسلين وما لاقوه من أقوامهم، من جحود ونكران، وسخرية وتكذيب، أو يقوي قلبه بتنزيل القرآن مفرقا، حتى يستوعبه، ويسهل عليه حفظه:

﴿ وَكُلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ - فَوَادَكَ ﴾ (١).

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةُ وَحِدَةً كَذَلِكَ لِتُثَيِّتَ بِهِ وَفُوَادَكَ وَرَتَلْنَكُ تَرْجِيدًا فَكُونَاكُ لِللَّهِ اللَّهُ وَرَتَلْنَكُ تَرْجِيلًا ﴾ (٢).

ويعبر القرآن عن فراغ الفؤاد، واشتغاله بأمر مهم، فأم موسى لما التقط آل فرعون ابنها أصبح لا هم لها إلا التفكير في مآل ولدها، حتى كادت أن تقول لأهل فرعون: أن الذي التقط من اليم هو ابنها، من شدة الخوف والحزن على ابنها، لولا أن زرع الله الطمأنينة في قلبها:

﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أَمِّرَ مُوسَىٰ فَنْرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِى بِهِ ۚ لَوْلَاۤ أَنْ رَبَطْنَا عَلَى مَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾ (٣) .

والقلب يسبق البصر في الرؤية: فالرسول قدرأى جبريل بعينيه، ولم يكذب قلبه بصره فيها رأى (١٤) فكيف يمكن مجادلته فيها رأت عيناه:

﴿ مَا كُنَّتُ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَىٰ اللَّ أَفَتُمُ رُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾ (٥٠).

الصدر وما يخفيه، والفؤاد وغيرهما، أسهاء للقلب، هذه المحطة التي يلتقي فيها الدم نقيا، ثم يوزعه على كامل الجسم، وهو كذلك مركز للفكر والعاطفة، ومختلف النزعات الخيرية والنزعات الشيطانية، وما سمي قلب إلا لكثرة تقلبه بين الخير والشر، ويين الحب والكراهية، وغيرها مما سنراه فيها يلى:

<sup>(</sup>۱)هود: ۱۲۰.

<sup>(</sup>٢)الفرقان: ٣١.

<sup>(</sup>٣)القصص: ١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر عبد الجليل عيسى: المصحف الميسر ص ٧٠١.

<sup>(</sup>٥)النجم: ١١\_١٢.

القلب هو ذلك العضو المختفي في الجانب الأيسر من الصدر، وقد رأينا وصف العلم لهذه الجارحة أعلاه، وفي اللغة فإن مادة (قلب) تدل على كثرة التقلب، والتغيير من حال إلى حال « ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به، من الروح والعلم والشجاعة، وغير ذلك » (۱) وقال الراغب: «حيثها ذكر الله تعالى القلب (۲) فإشارة إلى العقل والعلم » (۳).

فهل العلم والإدراك والعقل بصفة عامة مقره القلب ؟ يذكر الطاهر بن عاشور عند تفسيره لقوله تعالى ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ (١٤) أن « المراد من القلب هنا الألباب والعقول، والعرب تطلق القلب على اللحمة الصنوبرية، وتطلقه على الإدراك والعقل، وهو المراد هنا، ومقره الدماغ لا محالة، ولكن القلب هو الذي يمده بالقوة التي بها عمل الإدراك » (٥).

و(هنا) تعني بالطبع أن للقلب في القرآن معاني كثيرة ومختلفة، نحاول فيها يأتي أن نبرز مختلف مستويات هذه المعاني:

\_ معاني لا علاقة لها بالإدراك والعقل، منها الروح، وعلاقة الروح بالقلب عضوية، فإذا توقف القلب عن الحركة، خرجت الروح من الجسد، وانتهت حياة الإنسان في الدنيا، فالقلب والروح صنوان، يتوقف وجود الواحد منها على الآخر، وقد عبر القرآن عن تبادل الأدوار بين الروح والقلب، فمن المعتاد أن الروح هي التي تخرج من الحنجرة، أو الحلقوم، وليس القلب، ولكن القرآن أراد أن يعبر عن شدة الخوف والرعب، كما رأينا أعلاه، الذي أصاب المسلمين في غزوة الخندق، قال

<sup>(</sup>١) الراغب الأصفهان: المفردات ص ٦٢٠.

<sup>(</sup>٢)ذكر القلب في القرآن ١٣٢ مرة.

<sup>(</sup>٣)نفس المصدر ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٧.

<sup>(</sup>٥)التحرير والتنوير ج ١ ص٢٥٥.

تعالى: ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَالِحِرَ ﴾ (١) .

- القلب هو موطن الشجاعة والجبن، فقد رزق الله قلوبا تثبت أمام الشدائد، ولا تتزعزع، ولو تحزبت كل القوى ضده، وأرادت النيل منه، وقد يرزق الله في أوقات العسر بعض الناس الثبات في القتال، كما وقع للصحابة في غزوة بدر، قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلّا بُسْتَ رَىٰ وَلِتَظّمَ إِنَّ بِهِ عُلُوبُكُم ﴾ (٢) أي «تثبت به شجاعتكم، ويزول خوفكم » (٣) ويقابلها قوله تعالى: ﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبَ ﴾ (١).

\_ يطلق القلب و يعني به النفس القابلة للحفظ والفهم، وهو إطلاق معنوي، كقوله تعالى مخاطبا الرسول: ﴿ قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ زَلَهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللهِ

<sup>(</sup>١)الأحزاب: ١٠.

<sup>(</sup>٢)الأنفال: ١٠.

<sup>(</sup>٣) الراغب الأصفهاني: المفردات ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤)الأحزاب: ٢٦.

<sup>(</sup>٥)آل عمران: ١٢٦.

<sup>(</sup>٦)المائدة: ١١٣.

<sup>(</sup>٧)الفتح: ٤.

<sup>(</sup>٨)الرعد: ٢٨.

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

- القلب موطن جميع الصفات الحسنة، ومكارم الأخلاق النبيلة، وكل ما يهم المفردات الخاصة بفضائل الأخلاق، وأعمال الخير، كما أنه موطن الأخلاق السيئة، كالحنداع والنفاق والغدر، وغير ذلك مما يحتويه هذا المعجم الخاص بالدنايا، ورذائل الأخلاق، فالقلب إذن اسم للإدراك والانفعالات النفسية، والنوايا الحسنة والسيئة، ويبقى أن ننظر إلى القلب بوصفه عقلا يفكر، وفكرا يدرك العلاقات بين الأشياء، ويحاول فهمها، والسيطرة عليها لفائدته.

- القلب فكر يعقل ويدرك، وينظر ويقارن ويفقه، أي هو محل التفكير، هكذا يبدو من خلال القرآن، والحق أنه لولا القلب ما كان الدماغ ليعمل عمله الخاص بإدراك المعقولات، وفهم النظريات المجردة فها جيدا، فالقلب هو الذي يمد الدماغ بالدم، هذه المادة الحيوية لعمل الجسم كله، ومنها الدماغ، وقد خلق الله لنا قلوبا أي عقولا نميز بها، ونختار ما يصلح لنا، وننظر مثلا :هل أن الأصنام والأوثان تنفعنا إذا قمنا بعبادتها ؟ وهل تضرنا إذا امتنعنا عن التمسح بها وتقديسها؟ وإذا جاء رجل وقال: أنا رسول الله إليكم، ولم يعرف عنه من قبل الكذب، واشتهر بالأمانة والصدق، فهل نكذبه ؟ أم ننظر بعقولنا إلى ما يقوله لنا، ثم نحكم على صدقه أو كذبه ؟

لقد دعا القرآن إلى النظر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وليس من غايتنا أن نكتب عن أساليب القرآن في الدعوة إلى التأمل في مخلوقات الله، فذلك موضوع آخر، ولكننا نريد أن نذكر مفردات تخص العقل المفكر، أو العقل الذي تعطل عن القيام بدوره، واستسلم للآراء المسبقة لا يخرج عنها قيد أنملة.

من كان له قلب حي، و عقل يفكر، لا بد أن يتعظ ويعتبر، بها جرى للأقوام السابقة، التي عصت أوامر الله، وكذبت أنبياءه، ماذا وقع لها، الحيوان هو الكائن

<sup>(</sup>١)البقرة: ٩٧.

الوحيد الذي لا يعتبر بها جرى لأسلافه، فالفأر لم يتعظ بها وقع لأمه، حين وقعت في المصيدة، وجاء يوم، وإذا به يواجه نفس المصير، الذي واجهته أمه.

أرسل محمد بن عبد الله، إلى قومه في مكة، كانوا مشركين من الرأس إلى القدم، الأصنام في منازلهم وجيوبهم وفي قلوبهم، يزورونها عند السفر، وعند الرجوع منه، كانت مهمة محمد بن عبد الله صعبة جدا، كيف له أن يقتلع الشرك من جذوره، وهؤلاء قومه قد تمسكوا به حتى النخاع، أعلن لهم أن الله واحد لا شريك له، هذه هي البداية والبقية تأتي، حذرهم من مغبة عقاب الله، كما عذب قبلهم من الأمم التي كفرت بالله، أين هم ؟ وهذه آثارهم بالقرب منهم تدل على أنهم كانوا بالأمس أشداء أقوياء، ولكنهم كفروا بالله، وكذبوا برسله ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ نَا مَنْ مَنْ فَرَنْ هُمُ أَشَدُ مِنْ مَنْ فَرَنْ هُمُ الله الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله

لم يلتفتوا إلى ما جاء به الرسول، كما لم يلتفت الأقوام من قبلهم إلى دعوة أنبيائهم، ولما ألبح في دعوته، قالوا: ﴿ قُلُوبُنَا فِي آكِنَة مِمّا لَدّعُونًا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقَرْ ﴾ (٢) أي قلوبهم مغطاة و مقفلة وآذانهم لا تسمع، لقد قرروا بينهم وبين أنفسهم أن يضعوا حاجزا يمنع عنهم دخول هذا النور الجديد إلى عقولهم، ويعيشوا في ظلام دامس، ظلام الاقتداء بالآباء و الأجداد، ولو كانوا على شفا حفرة من نار ﴿ أَوَلَوْ كَانَ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱)ق: ۳۷\_۳۷.

<sup>(</sup>٢)فصلت: ٥.

<sup>(</sup>٣)البقرة: ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) الجاثية: ٢٣.

القرآن كذلك عن تعنتهم وعنادهم بالطبع، بمعنى الختم، وإن كان أشد منه، فبها أنهم أصروا على الكفر والشرك فقد ﴿ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمَعِهِ مَ وَأَبْصَرِهِم ﴾ (١) وأعلنوا صراحة أن قلوبهم ﴿ فِي آكِنَةٍ ﴾ أي لا تقل ما يقال لها، وهي (غلف) أي مغلفة، لا تعي ما تسمع، فالختم والطبع والغلف، كلها تؤكد ما آلت إليه عقولهم من تحجر وجود.

وقد ندد القرآن بمسلكهم هذا، وشنع بتعطيل العقل الذي أعطي لهم، فلهم عقول، ولكن لا يفقهون بها، ولهم أعين، ولكن لا يرون بها، ولهم آذان، ولكن لا يسمعون بها، وهم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا، لقد وضعوا آلة الفكر، هذا المصباح المنير في بئر عميقة، أو جحر مظلم، هذه آثار من سبقهم بالقرب منهم شاهدة على مصير المكذبين، لقد دمر الله مساكنهم بسبب ظلمهم، فلهاذا لا يعتبر الناس بها وقع للظلمة الفجرة ﴿ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بَهَا ﴾ ولماذا لا يتعظون بأخبار الماضين وتاريخهم، فتكون لهم ﴿ مَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بَهَا ﴾، إنها كها قال تعالى:

وقد بلغوا هذه الحالة لأنهم اتبعوا الهوى، ومن يتبع الهوى يضله عن سبيل الله، وللضلال مساوئ بينها القرآن، منها المرض الذي يصيب قلوب المنافقين وعقولهم، ويتمثل خاصة في التناقض الصارخ بين ما يبطنونه وما يظهرونه، والشكوك التي تنتابهم، فتقض مضاجعهم، وتنغص عيشهم، وتجعلهم في حيرة، وتمزق نفسي، لا يحسدون عليه، نعم لقد ﴿ وَأَرْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرُدُونَ \* ﴾ (٣)

وبالمقابل فإن قلب المؤمن وعقله في طمأنينة ﴿ وَمَن يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ يَهْدِ مَلْبَهُ، ﴾

<sup>(</sup>١)النحل: ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٤٦.

<sup>(</sup>٣)التوبة: ٥٤.

<sup>(</sup>٤)التغابن: ١١.

ويتذكر على الدوام أن له إلها يرعاه، ويكلؤه بعنايته، ومن كان هذا شأنه فإن الله يزرع في نفسه الطمأنينة، وراحة البال والسكينة ﴿ أَلَا بِنِيتَ مِ اللَّهِ تَطْمَينُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ (١) وقوله جل وعلا: ﴿ هُوَالَّذِي ٓ أَزَلَ السَّكِينَة فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِينِينَ لِيزَدَادُوۤ إِيمَننَا ﴾ (٢).

كما أن الإيمان يقوي العزيمة، ويجعل المؤمن شجاعا قويا صبورا لا يخاف أحدا، ولا يهاب إلا الله ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ (٣) وإذا ذكر الله أمام العصاة لا يتحرك منهم شعور، ولا تهتز نفوسهم خوفا وخشية، لقساوة قلوبهم، وتحجر عقولهم، فإن المؤمنين ﴿ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (١٠).

وإذا كان القلب في القرآن يحتمل أكثر من وجه، وأكثر من معنى فإن اللب هو العقل والعقل وحده، واللب من كل شيء خالصه وخياره، وعند الراغب الأصفهاني «العقل الخالص من الشوائب، وسمي بذلك لكونه خالص ما في الإنسان من معانيه، كاللباب واللب من الشيء، وقيل هو ما زكى من العقل، فكل لب عقل، وليس كل عقل لبا» (٥).

وقد ذكرت الألباب في القرآن ست عشرة مرة في صيغة الجمع مسبوقة (بأولي) أي أهل،أو أصحاب،أو ذوي، ولم تتخلف عن آية من الآيات المذكورة، كأن المتحدث عنه في هذه الآيات لا يدركه إلا أهل العقول الراجحة « ولهذا علق الله تعالى الأحكام التي لا يدركها إلا العقول الزكية بأولي اللباب »(١).

فقصص الأنبياء في القرآن، لا يدرك المغزى منها إلا ذوي الألباب أي: أصحاب «العقول الزكية » وأهل البصيرة اللذين يتوصلون بعقولهم إلى العبر من هذه

<sup>(</sup>١)الرعد: ٢٨.

<sup>(</sup>٢)الفتح: ٤.

<sup>(</sup>٣)الأنفال: ٢.

<sup>(</sup>٤)الزمر: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) الراغب الأصفهاني: المفردات ص ٦٧٣.

<sup>(</sup>٦)نفس المرجع والصفحة.

القصص، ويستنتجون أن هذه القصص التي ذكرت أحداثها بدقة، لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون من خيال محمد بن عبد الله، وإذا سلمنا جدلا أن قصص يوسف وموسى وعيسى وغيرها من القصص التي أوردها القرآن، استقاها من كتب اليهود والنصارى كما يقول بعض المستشرقين، ومن معهم فمن أين أخذ الرسول قصص عاد وثمود، وهي غير موجودة في هذه الكتب أصلا، إن أهل الألباب تؤدي بهم عقولهم الزكية إلى أن القرآن لم ولن يكون من إنشاء محمد، أو ابتكاره أو اقتباسه والقصاص، وهو أن يوقع على الجاني مثل ما جنى النفس بالنفس، والجرح بالجرح، لا يدرك الهدف منه إلا أهل العقول الراجحة، فيعرفون أن القصاص شرعه الله لكي يرتدع الناس عن قتل بعضهم البعض، ويتقون الدماء خافة القصاص، ولكي يعيش المجتمع في أمن وسلام ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَبُوةٌ يَتَأُولِي

وأكثر هذه الآيات، ورد قبلها فعل الذكر، أو الاسم منه الذكرى، وهو عملية تفكر وتأمل، (وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول، وكل قول يقال له ذكر" (٢) والذكر ذكران: ذكر بالقلب، وذكر باللسان، فمن النوع الأول قوله تعالى ﴿ وَإِنَّهُ لِذَكِّرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ (٦) أي أن نزول القرآن شرف للرسول ولقومه، ومن النوع الثاني ﴿ وَلَذِكْرُ اللّهِ أَكْبَرُ مَن ذكر العبد له، وذلك حث على الإكثار من ذكره "(٥).

ومن أسماء العقل النهى جمع النهية، وسمي كذلك لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح، والقيام بالأفعال المشينة التي لا يرضاها الله، ولا يقبلها عباده،

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٧٩.

<sup>(</sup>۲) الأصفهان: المفردات ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) الزخرف: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) العنكبوت: ٥٥.

<sup>(</sup>٥)الراغب: مصدر مذكور ص ٢٦٠.

ومن يعرف الله حق المعرفة، يقبل على عبادته، ويخافه في السر والعلن، ومعرفة الله لا يتسنى الوصول إليها إلا بالعقل، والتدبر في كلام الله ، والتأمل قي مخلوقاته «وقد أرسل الله \_ كما يقول الشيخ محمد عبده \_ كتابين للناس، واحد خلقه هو الطبيعة، وواحد كشفه، وهو القرآن، ويقودنا الثاني إلى بحث طبيعة الأول» فهل يقال بعد هذا أن الإسلام لا يدعو إلى استعمال العقل ؟

إن الجواب عن هذا السؤال يبرز في كثرة الألفاظ الدالة على العقل، والداعية إلى التأصل والتدبر والتفكير، وقد أتينا على الكثير منها، كما يبرز في غيرها من الأفعال، مثل يعقلون، ونظر واعتبر، وغيرها، مما لا يمكن حصره، والقرآن ليس في حاجة إلى الدفاع، لأن الدفاع لا يلجأ إليه إلا الضعفاء، كما أن القرآن لا يهاجم أحدا، لأن الهجوم على الغير يدل على ضعف الحجة عند المهاجم، فأسوار القرآن

<sup>(</sup>١)طه: ٥٤.

<sup>(</sup>٢)طه: ۱۲۸.

منيعة، وكيف لا يكون منيعا، وفد نزل من لدن عليم خبير، وتكفل بحفظه دون سائر الكتب السماوية الأخرى.

صدرك في جسمك كنز لا يقدر بثمن، فاحرص على طهارته، وطهارته لا تكون إلا بذكر الله، وطمأنينته لا تتم إلا بتقوى الله ، سعادتك وشقاؤك بيديك، وبين صدرك، فإن شئت الأمان والرضا فدع عقلك يتحكم في قلبك ونفسك وسنعود إلى النفس فيها يأتي وسيد الجوارح كلها هو القلب، فهو مضغة إن صلحت صلح الجسم كله، وإن فسدت فسد الجسم كله، كها قال الرسول في أحاديثه عن القلب.

## ٣)البطن

البطن من كل شيء جوفه، والجوف هو البطن، وقوله تعالى: ﴿ مَاجَعَلَ اللّهُ لِرَجُلٍ مِن فَلْمَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ (١) المقصود بالجوف « باطن الإنسان صدره وبطنه، وهو مقر الأعضاء الرئيسية عدا الدماغ » (١) وهو ما سميناه بجذع الجسم، والآية تنفي أن يخلق الله قلبين أي عقلين في باطن إنسان واحد، فخلق الله لا يشذ عن القاعدة في هذا المجال، قد يكون القلب في الجهة اليمني من الصدر، وهو أمر نادر الوقوع، أما أن يكون للإنسان عقلان، فهذا مستحيل، والآية « نزلت في جميل بن معمر الفهري، وكان رجلا لبيبا حافظا لما يسمع، فقالت قريش: ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان، وكان يقول: إن لي قلبين أعقل بكل واحد منها، أفضل من عقل محمد، فلما كان يوم بدر، وهزم المشركون، وفيهم يومئذ جميل بن معمر، تلقاه أبو سفيان، وهو معلق إحدى نعليه بيده، والأخرى في رجله، فقال له: يا أبا معمر ما حال وهو معلق إحدى نعليه بيده، والأخرى في رجله، فقال له: يا أبا معمر ما حال الناس ؟ قال قد انهزموا، قال: فها بالك إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك؟ قال: ما شعرت إلا أنهما في رجلي، وعرفوا يومئذ أنه لو كان له قلبان لما نسي نعله في قال: ما شعرت إلا أنهما في رجلي، وعرفوا يومئذ أنه لو كان له قلبان لما نسي نعله في

<sup>(</sup>١)الأحزاب:٤.

<sup>(</sup>٢)الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير ٢١ ص ٢٥٦.

یده <sup>» (۱)</sup> .

والآية كما يقول عبد الجليل عيسى: « مقدمة عقلية جاء بها لتسفيه عقول هؤلاء السفهاء في جعلهم الولد المتبني كالولد من الصلب في كل شيء، والزوجة كالأم كذلك: أي فكما لا يكون للرجل قلبان، لا يكون للولد أبوان، ولا للرجل أمان » (٢).

والبطن كذلك خلاف الظهر من كل شيء، ويقال لكل غامض بطن، ولكل ظاهر ظهر (٣) ويقال لمن تدركه الحاسة ظاهر، ولما يخفى عنها باطن (١) ، وقد جاء لفظ البطن باعتباره من جوارح الإنسان في القرآن دالا على أمرين:

١) البطن بوصفه محضنة لخلق الطفل ونموه، ففي رحم الأم يتكون الجنين بعد التلقيح، فيكون على صورة حلقة صغيرة: بها خيط في شكل رقم (٩) وأول ما يخلق الله عظم صغير يكون بعد انتهاء نموه في أسفل الظهر: وعلى هذا العظم يقام جسم الإنسان، وإذا مات الإنسان فكل شيء يتحلل في التراب، وفي الماء، إلا هذا العظم، ويعيد الله يوم القيامة هذا الجسم بالاعتباد على هذا العظم، هذه الحلقة التي بها خيط، والتي تتطور شيئا فشيئا إلى أن تصبح إنسانا تحاط في الرحم بأغشية ثلاث في يَخلُفُكُمُ في بُطُونِ أُمّهَ مَن المَعْم مَلَقاً مِن بَعْد خَلْقِ في ظُلْمَت ثَلاث الطب المعاصر أن الجنين محاط بأغشية ثلاث في داخل الرحم، والله يمن على الإنسان بهذا الحلق، ويذكره بأنه كان في البداية عبارة عن قطرة صغيرة، وإذا بها تتطور، وتمر بمراحل معينة، إلى أن تصبح إنسانا سويا، وعوض أن يحمد الله ويشكره يصبح خصها لدودا، فينكر خالقه، ويدعي أن الطبيعة هي سبب خلقه، وليس هناك إله يتحكم في لدودا، فينكر خالقه، ويدعي أن الطبيعة هي سبب خلقه، وليس هناك إله يتحكم في لدودا، فينكر خالقه، ويدعي أن الطبيعة هي سبب خلقه، وليس هناك إله يتحكم في

<sup>(</sup>١)الواحدى: أسباب النزول ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) المصحف الميسر ص ٥٤٩.

<sup>(</sup>٣)قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن (الأنعام: ١٥١).

<sup>(</sup>٤) انظر الأصفهان: المفردات ص ٦٦ - ٦٧.

<sup>(</sup>٥)الزمر: ٦.

مصيره، وإذا وجد ما يسمى بالله فقد مات، وأن الإله الوحيد على هذه الأرض هو الإنسان ، والإنسان وحده، هؤلاء يقول لهم القرآن ﴿ وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ لَا نَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَفْدِدَةُ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١).

وذكرهم بأصلهم الأول وهو التراب، ومن كان من تراب لا يتعالى، ولا يفتخر بنفسه، ويقول وهو مغرور: أنا سيد هذا الكون، يفعل ما يريد، يقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ويقترف الفواحش، ويرتكب الرذائل ﴿ اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّكُم الْإِنْدِ وَالْفَوْحِشَ إِلَّا اللَّمَ إِنَّ رَبِّكَ وَسِعُ الْتَغْفِرَةُ هُوَ أَعْلَا بِكُمْ إِذْ أَنشَا كُمْ مِن اللَّهُ اللَّهُ أَجْتَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عنه الله عنه الله عنه معرفتهم لله ، وسيتجاوز الله عن صغائر ذنوبهم، وقد سهاها القرآن باللمم ، لأن الله واسع المغفرة عن عباده الأتقياء

٢) مآل بعض البطون يوم القيامة، وهي بطون أحبار اليهود الذين كانوا ومازالوا يكتمون ما جاء في التوراة عن مجيء الرسول، ويأخذون عن كتمانهم حقيقة الإسلام، وبعثة رسوله، رشاوى مالية عن هذا الكتمان، ليشتروا به بعض متاع الدنيا، فهؤلاء ﴿ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا اَلنَّارَ ﴾ (٣).

أي يعذبون في النار، وتعذب خاصة تلك البطون التي أكلت السحت، وكذلك من أكل أموال اليتامى ظلما، فمآله العذاب، والصلي بالنار، والأموال التي أكلوها في الدنيا، تتحول يوم القيامة إلى نار تشتعل في بطونهم ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ فِ بُطُونِهِمْ نَازًا ﴾ (أ)

<sup>(</sup>١)النحل: ٧٨.

<sup>(</sup>٢)النجم: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٧٤.

<sup>(</sup>٤)النساء: ١٠.

والنوع الثالث من الذين سيعذبون في بطونهم، هم الكفار من مجوس ويهود ونصارى، ومن ألوان العذاب التي سيلاقونها صهر، أي إذابة ما في بطونهم من أمعاء وأحشاء، قال تعالى: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِم ۖ فَٱلَّذِينَ كَفُرُوا فَطِّعَتْ هَمُ مَا فِي بَطُونِهِم وَلَا يُعَلِّي مُنْ اللهِ يُصَالِقُونَهُم وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ مِن قَوْق رُءُوسِهِم ٱلْحَيِيمُ (١) يُصْهَرُ بِدِه مَا فِي بُطُونِهِم وَالْحُلُودُ ﴾ (١).

وطعام المشركين، ومن لف لفهم، يتمثل في شجرة الزقوم، وهي شجرة مرة كريمة الرائحة سهاها القرآن ( طَمَامُ الْأَشِيمِ ) أي كثير الآثام والذنوب، وهي « محنة » لهؤلاء الناس الذين كذبوا الرسول، ورفضوا الإيهان بالقرآن ( إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ للهُ النَّرِهِ الرسول، ورفضوا الإيهان بالقرآن ( إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ الله النار، لهذه الأسباب علما النار، لهذه الأسباب يرغمون على أكل هذه الشجرة المنتنة، القبيحة الشكل، وشبه القرآن طلعها: أي يرغمون على أكل هذه الشجرة المنتنة، القبيحة الشكل، وشبه القرآن طلعها: أي أول ما ينبت منها « برؤوس الشياطين وكان (من عادة العرب أنهم يشبهون كل قبيح الصورة بالشيطان، لأن له صورة بشعة في تخيلهم، ويشبهون حسن الصورة بالملك ، لحسن صورته في نحيلاتهم ( قال تعالى: ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلُا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ( ) الشَيَطِينِ ( ) فَإِنَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ النَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١)الحج: ٢٠.

<sup>(</sup>٢)الدخان:٤٤.

<sup>(</sup>٣)عبد الجليل عيسى: المصحف الميسر ص ٥٩١.

<sup>(</sup>٤)الصافات: ٦٢ \_ ٦٦.

بَيْضَآءَ لَذَّةِ لِلشَّرِيِينَ ﴿ اللهِ الْعَلَى لَوْ لِهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ عِينُ ﴿ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

لا تضع في بطنك إلا الحلال الطيب، وابتعد عيا حرمه الله، يسلم بطنك من النار، لقد خلق الله لك أطعمة كثيرة، وبين لك منها ما يؤكل، وما لا يؤكل، وما لا يؤكل، وما لا يشرب، فاختر منها ما أحله الله، وتجنب ما حرمه الله تسلم، ويسلم جسمك، وردد دعاء إبراهيم ﴿ اللَّي خَلَقَنِي فَهُو يَمْدِينِ ﴿ اللَّهِ يَوْفَ بَعْباده مؤمنهم وكافرهم، وقد يسأل ولو لم يكن الطعام لهلكنا، ولكن الله رؤوف بعباده مؤمنهم وكافرهم، وقد يسأل أحدهم: ألم يخلق الله أسباب الشر ووسائله، فشرب الخمر حرام، وإذا كانت كذلك فلهاذا خلق الله العنب ؟ يجيبنا سعيد حوى قائلا: « إن العنب في حد ذاته شيء طيب جميل، والحكمة في خلقه واضحة، والإنسان هو الذي نقل العنب من وضعه الصالح الطيب إلى الوضع الخبيث الفاسد » (٣).

## ٤)الظهر

الظهر خلاف البطن، وجمعه ظهور، وقد استعملت هذه الجارحة في مستويين:

(۱) المستوى الدنيوي، يمثل الظهر عنصرًا هامًا في بناء جسم الإنسان، وفي أسفله يوجد عجب الذنب، هذا العظيم الذي لا يبلى كها قلنا، ويستعمل الظهر في القرآن مجازا، كها سنرى، عندما خلق الله آدم مسح ظهره، فاستخرج منه ذريته، ومنهم أنت أيها القارئ، وأخذ عليهم العهد، وهؤلاء هم عالم الذر، وأشهد كل واحد منهم قائلا: ألست بربكم، فقالوا: نعم أنت ربنا، قال لهم: ذلك لكي لا يقولوا لم يكن عندنا علم، بكون الله ربنا وحده، لا شريك له (١٤) قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ

<sup>(</sup>١) الصافات: ٤٠ ـ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٧٩.

<sup>(</sup>٣)سعيد حوى : الله جل جلاله ص ٩٤.

<sup>(</sup>٤) انظر الأشقر: زيدة التفسير ص ٢٢١.

ءَادَمَ مِن ظُهُودِهِر ذُرِيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ قَالُوا بَلَنْ شَهِـ دَنَّا أَن تَقُولُوا يَوْمَ أَلْقِيكُمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَيْلِينَ ﴾ (١) .

أما الرسول، فقد أثقل ظهره ضلال قومه، وإقبالهم على عبادة الأوثان، وترك عبادة الواحد الأحد، فكان على مهتما بهداية قومه، ودفعهم إلى طريق الصواب، هذا الاهتهام عبر عنه القرآن بالأمر الثقيل، وحمل الهموم أقوى من حمل الأثقال، وقد خفف الله عنه هذا الحمل، وشرح الله صدره، ففرح بهذا التخفيف ﴿ أَلَّمْ نَتْرَحْ لَكَ صَدَّرَكَ ۞ وَوَضَعَنَا عَنكَ وِذْرَكَ ۞ ٱلَّذِي ٓ أَنَّعَضَ ظَهْرَكَ ﴾ (٢) واليهود لما بعث الرسول أنكروا نبوته، وأنكروا بالتالي التوراة التي جاءت فيها البشارة بالرسول محمد، وقد أوجب الله عليهم في التوراة الإيمان بالرسول وتصديقه، ولكنهم نقضوا الميثاق ورفضوا نبوة محمد على ، كأنه لا علم لهم بهذا النبي، وما زال اليهود والنصاري على رفضهم أن يكون في التوراة، أو في الإنجيل ذكر لأمر الرسول، أو أن يأتي رجل من العرب يكون نبيا، وهو عناد لا مبرر له، سوى البغض والحسد لاغير ﴿ وَلَمَّا جَكَةَ هُمْ رَسُولٌ مِنْ عِسْدِ اللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نِسَذَ وَمِنْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ كِتَبَ اللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣) ومعنى ﴿وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ أي لم يعملوا بما في التوراة من الإيمان بالرسول وبالقرآن، وطرحوا ما جاء في كتابهم الذي أكرمهم الله بنزوله، في خصوص نبوة الرسول، ولم يعملوا به، وليس ذلك بغريب على اليهود، فنقضهم للعهود والمواثيق، وحبهم للدنيا، وعبادتهم للعجل أي الذهب والمال أمر لا يجهله أحد ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَدُوهُ وَرَآةَ ظُهُودِهِمْ وَٱشْتَرَوْا بِهِ مُنَا قَلِيلًا فَيِلَلا فَيِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ (١).

٢) أما على المستوى الأخروي، فإن اليهود وغيرهم ممن كذب بنبوة الرسول،

<sup>(</sup>١)الأعزاف : ١٧٢.

<sup>(</sup>٢)الشرح: ١ ـ ٣.

<sup>(</sup>٣)البقرة : ١٠١.

<sup>(</sup>٤)آل عمران : ١٨٧.

سيجازون على تكذيبهم يوم القيامة، يوم يبعث الله الواحد منهم فردا، لا أهل له ولا مال، ولا من ينصره، يومها يأتي كيوم ولدته أمه، عاري الجسم، وحتى المتاع الذي أعطي له في الدنيا لا ينتفع به، لقد تركه وراء ظهره بغير اختياره، فأين الأصنام، وأنواع الشرك التي كان يتعلق بها في الدنيا ؟ هل تنفعه في هذا اليوم؟ وأين هم اليوم؟ لقد تقطع حبل الوصل بينه وبين ما كان يعبد من دون الله ﴿ وَلَقَدُ عِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمّا خَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّمُ مَّا خَوَّلْنَكُم وَرَاء ظُهُورِكُم وَمَا نَرَىٰ مَعَكُم شُفَعَاء كُمُ الله عَنْ يَعْدُونَ ﴾ (١) .

ويعرف يوم القيامة الفائز من المجرم، فأما الفائز فكتابه بيده اليمنى، وهو يسرع الخطى من شدة الفرح إلى الجنة، وأما المجرم فكتابه وراء ظهره، ويده اليمنى مغلولة ويده اليسرى وراء ظهره، ليأخذ بها كتبه، وعندما يراه يصعق فيصرخ: يا ثبورا، أي هلاكه ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُونَ كِنَبُهُ وَرَآء ظَهْرِهِ اليوم، والاستعداد له، وها هو يحمل مشيته، وقد ندم على تفريطه في العمل لهذا اليوم، والاستعداد له، وها هو يحمل أوزاره على ظهره، فهل يعني الحمل حقيقة بأن تتحول الذنوب إلى كتلة ثقيلة، أي تنعكس الآية، فقد كانت الكبائر والذنوب في الدنيا أمرا مجردا لا يشعر الإنسان بحملها، فتصبح يوم القيامة أمر حقيقيا، ثقيلة على حاملها؟ أم أن الذنوب تلزم أصحابها، وتلتبس بهم فيصيرون مثقلين بها كأنها على الظهور؟ العلم عند الله، ولا يعلم بالغيب إلا ﴿ قَدْخَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَآءِ اللَّهِ حَمّ إِذَا جَآة مُنْمُ السّاعَةُ بَعْتَةُ قَالُوا يُحَسِّرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَآء اللَّهِ حَمّ السّاء مَا يَرْدُونَ ﴾ (٣).

وفي نار جهنم يلقى العصاة المجرمون جزاءهم، ومنهم خاصة أولئك الذين يكنزون المال، ولا ينفقونه في سبيل الله، فإن هذه الأموال تكوى ﴿ بِهَا جِاهُهُمْ

<sup>(</sup>١)الأنعام: ٩٤.

<sup>(</sup>٢)الانشقاق :١٠ ـ ١١.

<sup>(</sup>٣)الأنعام: ٣١.

وَجُونُهُمْ وَظُهُورُهُمْ اللهِ (۱) ولو علم المكذبون، عندما لا يستطيعون أن يدفعوا النار عن وجوههم وظهورهم، وليس لهم من ناصر من هذا العذاب، ما تساءلوا عن يوم القيامة سؤال المكذب الجاحد، ولأعدوا له العدة، فآمنوا بها جاء به محمد، من توحيد، ونبذ للشرك ﴿ لَوْيَعْلَمُ اللِّينَ كُفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ النّارَ وَلا عَن ظُهُورِهِمْ وَلا هُمُ مُنْصَرُونَ ﴾ (٢).

## ٥)الجنوب

\*\*\*

<sup>(</sup>١)التوبة : ٣٥.

<sup>(</sup>٢)الأنساء: ٣٩.

<sup>(</sup>٣)آل عمران : ١٩١.

<sup>(</sup>٤)السجدة : ١٦.

<sup>(</sup>٥)آل عمران: ١٩٣ \_ ١٩٤.

## ٦)الرحم

الرحم وجمعها أرحام، ولم ترد في القرآن إلا جمعا، والرحم الموضع الذي يتكون فيه الجنين، ووعاؤه البطن، وهو من مادة رحم الدالة على الشفقة والعطف والرحمة، ومن هذا اللفظ استعير الرحم للقرابة، لكونها خارجة من رحم واحد، وتستعمل الرحمة قي الرقة والإحسان، قال على ذاكرا عن ربه: "إنه لما خلق الرحم، قال لها: أنا الرحمن، وأنت الرحم، شققت اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته، ومن قطعك بتته"، والرحمة منطوية على معنيين الرقة والإحسان، فركز الله في طبائع الناس الرقة وتفرد بالحسان (۱)

# ويدل الرحم في القرآن على :

رُ ١) الرحم مستودع خلق الجنين، ففي هذا الوعاء يصور الله الجنين، فيكون أنشى أُو ذكر وأسود أو أبيض، وطويل أو قصير، وفيه يتم تشكيل مختلف الأعضاء من عين وأذن وأطراف، قال تعالى: ﴿ هُوَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْمَامِ كَيْفَ يَشَانَهُ ﴾ (٢)

والله يعلم ما في الأرحام، تردد فعل المضارع (يعلم) في آيتين، سنذكر هما بعد قليل، فما معنى علم الله بها في الأرحام؟ هل يعلم أنه أنثى أو ذكر، كما يذكر بعض الناس، ثم يقولون إن الطب الحديث توصل إلى معرفة نوع الجنين في بطن أمه، وأكثر من ذلك يمكن أن يكون الطفل القادم ذكرا أو أنثى، حسب رغبة الوالدين، هذا كله ممكن، ولكن القرآن يشير إلى معنى آخر، هو مآل هذا الجنين في المستقبل، هل هو سعيد أو شقي، وجميل أو قبيح، ومتى يحل أجله، وغير ذلك مما يتعلق بهذا الإنسان في الدنيا والآخرة، فالله يعلم كل ذلك، وأكثر من ذلك، يعلم أيضا ما ينقص من أجزاء الجنين في الأرحام، كنقص يد أو إصبع وغيرهما، كما يعلم ما يأخذه الجنين من الأرحام، ويعلم كذلك وقت خروج هذا الجنين إلى عالم الناس، فلا يكون سقطا، من الأرحام، ويعلم كذلك وقت خروج هذا الجنين إلى عالم الناس، فلا يكون سقطا، فعلم الله هو علم مطلق، وعلم الأطباء هو علم نسبي ﴿ الله يَعْمَلُ حَمَلُ أَنْ قَنَ

<sup>(</sup>١) الأصبهاني: المفردات ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢)آل عمران: ٦.

وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ﴾ (١) وقول تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْعَامِ ﴾ (١) وقوله تعالى أيضا:

﴿ وَنُقِدُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآهُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ (").

وبها أن المرأة تعلم أكثر من غيرها بحملها أوعدم حملها، فقد حذر الله على المرأة المطلقة، إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تكتم مسألة حملها من عدمه، بعد انتهاء عدتها، قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَدَ تُرْبَعْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاتَةَ قُرُوءً وَلَا يَحِلُ لَهُنَ أَن بَكْتُمُن مَا خَلَق اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَٱلْيُوْمِ الْآخِرِ ﴾ (١).

٢) المحافظة على ذوي الأرحام والإحسان إليهم، فقد دعا القرآن إلى صلة السرحم: ﴿ وَاَتَّفُوا اللّهَ الّذِي تَسَامَ أُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ﴾ (٥) والأرحام جمع رحم، وهو اسم للرحم: ﴿ وَاَتَّفُوا اللّهَ الّذِي تَسَامَ أُونَ بِهِ اللّه وغيره، وقد جمع الله في هذه الآية بين للحرم وغيره، وقد جمع الله في هذه الآية بين تقواه، وعدم قطع صلة الرحم، وهي مما أمر الله به أن يوصل

وللرسول أحاديث تؤكد على صلة الرحم منها قوله ﷺ: ( من أحب أن يبسط له في رزقه ، وينسأ له في أثره (٦) فليصل رحمه (٧).

#### ٧)الفرج

الفرج وجمعه فروج ، والفرج ما بين الرجلين للمرأة والرجل، ونعني به السوءة أو العورة ، ويطلق على القبل والدبر، وقد أمر الله المؤمنين والمؤمنات بحفظ الفروج، والحفظ (حفظ الفروج) الذي تكرر ذكره بجانب الفروج، يعني

<sup>(</sup>١)الرعد: ٨.

<sup>(</sup>٢)لقيان: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) الحج: ٥.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥)النساء: ١.

<sup>(</sup>٦)ينسأ له في أثره : يؤخر له في أجله وعمره.

<sup>(</sup>٧)رواه البخاري ومسلم.

التمسك بالعفاف، وتجنب ما يؤدي إلى اقتراف الرذيلة، كالنظر والاسترسال فيه، ومشاهدة الأفلام الخليعة، والاستماع إلى الغناء الماجن، وغير ذلك من المنافذ التي تؤدي إلى ارتكاب الفواحش، وتغري بالإقبال عليها، وقد أمر الله بغض البصر، لأن النظر كما يقول الرسول عليها من سهام إبليس.

ومن غض بصره فقد حافظ على العفاف، وقد أثنى الله على المؤمنين والمؤمنات، لأنهم يحفظون فروجهم، ويتجنبون المغريات المؤدية إلى خدش العفاف، فمن صفات المؤمنين أنهم ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٓ أَزْوَيْجِهِمْ ﴾ (١).

غض البصر، وحفظ الفروج هما من صفات المؤمنين الذين استجابوا لأمر الله، فتحكموا في شهواتهم، واستطاعوا أن ينتصروا على الشيطان، الذي من وظائفه في الحياة الدنيا الإغواء والإغراء، ودفع الناس إلى ارتكاب ما حرم الله، فالله لا يسمح باللقاء بين الرجل والمرأة إلا عن طريق الزواج الشرعي، وعن طريق الزواج فقط يرفع الحرج في حفظ الفروج، ومن أطاع الله، وكان عفيفا، أعد له ﴿ مَعْفِرَةُ وَأَجَرًا عَظِيمًا ﴾.

وقد شنع الله بالزنى، واعتبره جرما عظيما، لأن العيش مع المرأة بهذه الطريقة، يجعل الإنسان في مرتبة الحيوان، والله قد كرم الإنسان، ورفع منزلته عن الحيوان، والنه قد كرم الإنسان، ورفع منزلته عن الحيوان، والزنى فعلة ظاهرة القبح، وأكثر من ذلك، يؤدي إلى الفوضى في الأنساب، كما يؤدي إلى الأمراض الفتاكة التي حار الأطباء في علاجها ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَةُ إِنَّهُ كُانَ يَخْصُنَهُ وَسَامًا مَسْيِلًا ﴾ (٢) وقد يقول قائل إذا كان الزنى شر فلهاذا خلق الله آلاته ؟

« لقد خلق الله للرجل أعضاء تناسلية وكذلك للأنشى، وخلق عند الرجل شهوة، وعند المرأة شهوة، والحكمة واضحة فيها خلق الله ، ولكن الإنسان هو الذي نقل استعمال هذه الآلات من الوضع الحكيم الذي خلقت له من أجل بقاء الجنس، إلى حالة الفوضى الجنسية، فليس الشر إذن في خلق هذه الأعضاء، وإنها الشر فيها

<sup>(</sup>١)المؤمنون: ٥ ـ ٦.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٢.

فعله الإنسان متجاوزا الحدود التي خلقت الأشياء من أجلها » (١).

وبها أن الزنى جريمة، فقد وضع الله لها حدا، وهو مائة جلدة ، لكل من الزاني والزانية المكنة منه لا المكرهة ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَآجَلِدُوا كُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَدُو وَلا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأَنَةٌ فِي دِينِ اللهِ ﴾ (٢) .

## ۸)المنی

المني، نعني به، ذلك السائل المبيض، الذي يخرج من قضيب الرجل، إثر جماع أو نحوه، ومنشؤه إفرازات الخصيتين، ويختلط به إفراز الحوصلتين المنويتين، وقد ذكره القرآن بمناسبة الحديث عن الغاية من خلق الإنسان، وهي تكليفه بأعمال معينة، وأرسل الأنبياء لكي يأمروا الناس بالقيام بها، وتنبيههم إلى أنهم سيحاسبون على القيام بها أو تركها، وأن بعثهم أمر لا شك فيه إذ: لم يخلقهم الله عبثا، قال تعالى:

﴿ أَيَعْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ۞ أَلَوْ يَكُ نُطْعَةً مِن مَّنِيَّ يُسْتَى ﴾ (٣).

وذكر الناس بالطريقة التي يتم بها خلقهم، وهي النطفة أو المني، إذا تدفق في الرحم، والتقت الحيوان المنوي ببويضة المرأة ، ومن هذا الامتزاج بين المائين يكون الجنين، ويكون تصوير الله لهذا المخلوق كيف يشاء ﴿ وَأَنَّهُ مُنَكَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرُ وَٱلْأَنْنَى ﴿ وَمَنْ هَمْ اللَّهُ هَذَا المُخلوق كيف يشاء ﴿ وَأَنَّهُ مُنَكَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرُ وَٱلْأَنْنَى ﴾ (١٠).

فهل هذا المني الذي يتسبب في خلق الناس، أنتم قمتم بخلقه وتصويره إنسانا، ووضعتم لكل شيء قدرا ؟ أم أن الله هو الذي خلقه، و صوره في الأرحام بشرا سويا ؟ ﴿ أَفَرَمَيْتُمُ مَّا تُتَنُونَ ﴿ ﴾ أَنتُمْ مَا تُتَنُونَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١)سعيد حوئ : الله جل جلاله ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢)النور : ٢.

<sup>(</sup>٣)القيامة: ٣٧\_٧٧

<sup>(</sup>٤)النجم: ٢٦.

<sup>(</sup>٥)الواقعة : ٨٥ ــ ٥٥.

ويختلط هذا المني بهاء المرأة في الرحم، ومن امتزاجهها يتكون الجنين، وقد سهاه القرآن بالماء الدافق، في سورة الطارق ﴿ فَيْنَظُرِ ٱلإِنسَنُ مِمّ غُلِقَ فَ مِن مَلَو دَافِقِ ﴾ (١) وفي الآية دعوة إلى التفكير في خلق الإنسان، مم خلق؟ وكيف خلق؟ ليعود عن غيه، ويعتبر أن الله خلقه بالطريقة التي يعرفون في الدنيا، فكيف لا يعيدهم أحياء يوم القيامة، وطريقة إعادتهم أهون عند الله من خلقهم في بطون أمهاتهم ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجّيدِ لَلَّهُ مَن عليه في الدنيا أمر سيتحقق ما في ذلك شك، لأن قدرة الله فوق التصور، وفوق كل الظنون.

فلنحافظ على هذه النطفة، ولا نفرط فيها إلا عن طريق الزواج الشرعي، الذي يحفظ للمرأة كرامتها ومنزلتها في المجتمع، ويصون الأجيال النابتة من الإهمال والانحراف، فالزواج يكفل للأبناء العيش ضمن أسرة ترعى أبناءها، وتحافظ على كيانهم الجسمي والعقلي والنفسي، فأيهما نفضل: أبناء أسوياء، أو أبناء منحرفون؟

إن الاتصال الجنسي يترتب عنه ما يسمى في الفقه بالجنابة ، وهي حال من ينزل منه مني، فإذا تم هذا الاتصال يجب الغسل منه للمرأة والرجل، ولا تتم الصلاة إلا به، قال تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُم جُنبًا فَاطَهَرُوا ﴾ (٢) كما أن الغسل واجب على المرأة بعد الحيض ، وبعد النفاس، وإثر الاحتلام للمرأة والرجل، والغسل يعني تعميم ظاهر الجسد بالماء ، وكيفيته: نية رفع الحدث الأكبر، والموالاة ، والدلك، وتخليل الشعر، وتعميم الماء، هذا بالنسبة لفرائضه ، أما سننه فغسل اليدين إلى الكوعين، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، وإزالة ما بالأذن من أوساخ (٣).

وقبل القيام بالغسل، لا يقرب الإنسان من الصلاة، وهو على تلك الحال، إلا إذا كان مريضا، أو في حال سفر، أو لم يجد ماء بالمرة ، وهنا يمكن الانتقال إلى التيمم، ولايمكن له أن يدخل مواضع الصلاة، كالمسجد الذي يمكن أن يمر منه

<sup>(</sup>١)الطارق: ٥ ـ ٦.

<sup>(</sup>٢)المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٣)انظر محمد العربي القروي : الخلاصة الفقهية ص ٢٣.

فقط، دون أن يجلس فيه، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكُوةَ وَاَنتُمْ شَكَرَىٰ حَقَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنهُم مَّهَىٰ أَوْ عَلَى شَكْرَىٰ حَقَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنهُم مِّنَ الْغَايِطِ أَوْ لَدَسُهُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجَدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا ﴿ اللَّهُ كَانَ عَفُوا غَفُورًا ﴾ (١)

وهنا يحسن بنا أن نذكر بآداب القرآن عند الحديث عما نسميه اليوم بالعلاقات الجنسية، وعن الأشياء التي يستحي الإنسان التصريح بها، فمباشرة الزوجة، عبر عنه القرآن بقوله تعالى: ﴿ أُمِلَ لَكُمْ مَالَتُمْ لِلَاسُ لَهُنَّ ﴾ (٢).

والرفث كل ما لا تجيز الآداب العامة التصريح به، ويكني القرآن عما يقع بين الرجل وزوجته بالملامسة ﴿ أَوْ لَامُسُمُ النِسَاءَ ﴾ (٣) أو المس ﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُور إِن طَلَقْتُمُ النِسَاءَ مَا لَمَ تَمَسُّوهُنَ ﴾ (الآية ) (١) أو يكني بالتغشي أو بالغطاء عن معاشرة الزوج لزوجته ، قال تعالى : ﴿ فَلَمَا تَعَشَّمُهُا حَمَلَتَ حَمَلًا خَفِيفًا ﴾ (٥).

## ٩)السدير

الدبر جمع أدبار، وقد وردت في القرآن في صيغة الجمع ، والدبر من كل شيء مؤخره وعقبه، والمقصود به الإست ، أما صاحب المفردات، فالدبر عنده «خلاف القبل، وكنى بها عن العضوين المخصوصين » (١) وقد ذكر في سورتين هما الأنفال ومحمد ، فالكفار في الآيتين حين الموت يضربون وجوههم وأدبارهم ، قال تعالى : ﴿ وَلَوْتَرَى مَا إِذْ يَنَوَفَى اللَّهِ يَنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>٢)النساء: ٤٣.

<sup>(</sup>٢)البقرة: ١٨٧.

<sup>(</sup>٣)المائدة : ٦.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥)الأعراف: ١٨٩.

<sup>(</sup>٦) الراغب: المفردات ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٧)الأنفال : ٥٠.

﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوْفَتْهُمُ الْمَلَتِيكَةُ بَضْرِيُونَ وُجُومَهُمْ وَأَدْبَكُرَهُمْ ﴾ (١).

ويفسر الراغب الأصفهاني ﴿ يَضَرِبُونَ وُجُومَهُمْ وَأَدَبِنَرَهُمْ ﴾ بقدامهم وخلفهم، أما عبد الجليل عيسى فيقول « هذا من الغيب الذي لولا إخبار الله به لما علمناه » (٢)

ويذهب الطاهر بن عاشور إلى أن « ذكر الوجوه والأدبار للتعميم: أي يضربون جميع أجسادهم، فالأدبار جمع دبر، وهو ما دبر من الإنسان، ومنه قوله تعالى ﴿ سَيْهَزَمُ لَلْمَتَعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ (٣) وكذلك الوجوه كناية عما أقبل من الإنسان، وهذا كقول العرب: ضربته الظهر والبطن، كناية عما أقبل وما أدبر أي: ضربته في جميع جسده) (١).

وإذا كان المقصود من الدبر المعنى الذي ذكرناه أولا ، فيصبح الدبر من أعضاء الجسم التي بواسطتها يتخلص الإنسان من الفضلات، وقد كنى عنها القرآن بقوله تعالى، وهو يتحدث عن عيسى وأمه، عليها السلام، بوصفها من البشر: ﴿كَانَا يَأْكُلُنِ الطَّعَامَ ﴾ (٥) «كناية عما يستلزمه أكل الطعام من إخراج الفضلات »(١).

وحتى قوله تعالى ﴿ أَوْجَاءَ أَمَدُ مِنَ ٱلْعَآبِطِ ﴾ (٧) كناية عن التبرز، فالغائط هو المنخفض الواسع من الأرض، يقال ذهب إلى الغائط، وجاء منه، كناية عن التخلص من الفضلات، أو ما يسميه الفقهاء بالأذى ، سواء من القبل أو من الدبر، وفي الفقه استنجى من الحدث أي: تطهر بالماء ونحوه، وما يخرج منها حتى الريح يعتبر من نواقض الوضوء.

<sup>(</sup>۱) محمد :۲۷.

<sup>(</sup>٢)عبد الجليل عيسى: المصحف الميسر ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣)القمر: ٤٥.

<sup>(</sup>٤)الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير ج ١٠ ص ٤١.

<sup>(</sup>٥)المائدة: ٥٧.

<sup>(</sup>٦)عبد الجليل عيسى: مرجع مذكور.

<sup>(</sup>٧)النساء: ٤٣.

# الجسد في القرآن

الفصل الثالث

الأطراف أو اليدان والرجلان

الطرف من كل شيء منتهاه، وتطلق عادة على اليدين والرجلين، وبها أن اليد قد خصص لها القرآن حيزا كبيرا \_ كها سنرى \_ فسنتحدث عن اليد أولا، ثم نمر إلى أجزائها بعد ذلك، وفي مرحلة موالية، نأتي على الرجل وأجزائها، كها جاءت في الذكر الحكيم، وهو ما التزمنا به في هذا البحث، إذ لا نخرج عها ذكره القرآن.

\*\*\*

## ١)اليد

اليد من المنكب إلى أطراف الأصابع، هذا هو حدها في اللغة العربية، واليد هذه، هي التي تصنع الحضارة من كتب علمية وأدبية، وبناء هندسي ومعماري، ذي طابع فني رفيع، وهي التي تصنع الآلات المفيدة للإنسان، كوسائل النقل البري والبحري والجوي، وتنتج الأسلحة للدفاع عن النفس والوطن، وهي التي ترسم لوحات غاية في الروعة والسمو، واليد هي التي نتغذى بها ونكتب، وبها نغتسل ونتوضأ، وقد خلقت في شكل مرن، قابل للقيام بوظائف مختلفة، وغرست فيها الأصابع التي تعتبر تاج اليد، ومحور نشاطها، هذا بالإضافة إلى ما في اليدين من قوة فاعلة تستطيعان رفع عشرات الكيلوغرامات، ولنتصور أنه لو لم يكن للإنسان فاعلة تستطيعان رفع عشرات الكيلوغرامات، ولتصور أنه لو لم يكن للإنسان اليدان، فكيف ستكون حياة الإنسان ؟ وهل توجد حضارة كها نراها اليوم.

لننظر في القرآن، ونتأمل في المعاني الخاصة باليد، هذا العضو المحوري في جسم الإنسان فهاذا نجد ؟

ورد ذكر اليد في القرآن قي صيغة المفرد والمثنى والجمع ، ومضافة إلى الإنسان، أو إلى الله في مائة وعشرين آية ، موزعة على سبع وأربعين سورة ، أي بنسبة واحد وأربعين في المائة من سور القرآن ، وهذه النسبة تدل على أهمية اليد في القرآن .

وقبل أن نمر إلى معاني اليد في القرآن، ننظر في استعمالها اللغوي، ففي لسان العرب اليد هي الجارحة، وهي العضو العامل من أعضاء الجسد كالرجل، ومن معاني جرح نجد اكتسب، وقد ورد جرح بمعنى اكتسب، كما في الآية ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى

يَتُونَكُ مُ بِالنِّلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُ مِ إِلنَّهَادِ ﴾ (١) كما استعمل القرآن المصدر من جرح في صيغة الجمع قبال تعبالى: ﴿ وَٱلْأَذُنُ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ (٢) وجاء في القرآن هذا الفعل \_ أي جرح \_ على وزن افتعل، وهو يدل على عودة الفعل على الفعل على أم حَسِبَ الذّين الجَرّحُوا السّيّعَاتِ أَن بَعْمَلَهُ مَ كَالَّذِينَ اجْرَحُوا السّيّعَاتِ أَن بَعْمَلَهُ مَ كَالَّذِينَ اجْرَحُوا السّيّعَاتِ أَن بَعْمَلَهُ مَ كَالَّذِينَ الْمَاعُلُونُ وَعَمِلُوا العَمْلِكَ فَي الجرائم، والأداة التي تقوم بالجريمة هي اليد، فهي وسيلة للبطش، كما أنها يتوصل بها إلى الخير، والنفع العام ﴿ لِيَأْكُولُ مِن شَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَلَدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ (١)

ونستنتج أن اليد هي التي تجرح السيئات أي تكتسبها، وهي التي تبطش، وهي التي تبطش، وهي التي تسعى إلى الخير، فهي عضو منفذ لأوامر العقل ، فالعقل يتصور، واليد تنفذ، والعبرة بالتنفيذ، أما التصور فيبقى رهين التطبيق والمارسة.

هذه اليد الفاعلة نجدها في القرآن تدل على معان عدة، حسب السياق، ويمكن رصد هذه المعاني من خلال المستويات الثلاثة التالية:

ففي المستوى الأول أسندت إلى الإنسان، والعجيب أن أول آية في هذا السياق أشارت إلى دور اليد في القتل، قتل قابيل لأخيه هابيل قي سورة المائدة ﴿ لَهِنَا بَسَطَتَ إِلَيْ مَا أَمَا إِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُكَ ﴾ (٥)

والآية مقامة على مقابلة بين موقف قابيل الذي يريد التعدي والظلم، وموقف هابيل المسالم، والذي يريد الخير لغيره، من ذلك أنه لا يظلم أحدا، ولا يسفك دما، لإيمانه بأن الله يعاقب المعتدي الظالم، وهو ما تشير إليه بقية الآية ﴿إِنَّ آخَافُ الله

<sup>(</sup>١)الأنعام: ٦٠.

<sup>(</sup>٢)المائدة:٥٤.

<sup>(</sup>٣)الجاثية: ٢١.

<sup>(</sup>٤)يس : ٣٥.

<sup>(</sup>٥)المائدة: ٢٨.

رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ .

واستعمل القرآن اليد في آية أخرى، باعتبارها وسيلة للإنفاق الذي يتم بواسطة اليد، إما تقتيرا أو إسرافا، والقرآن كعادته يدعو إلى التوسط بين رذيلتي الإسراف والتقتير، وقد خص القرآن اليد لدورها الكبير في القيام بالشؤون المالية، قال تعالى: ﴿ وَلاَ بَعْمُلُولَةُ إِلَى عُنُولَةً إِلَى عُنُولًا عَلَى المِنْ فَي النفقة، وتوجه الخطاب بَسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسَطِ ﴾ والآية تدعو إلى الاعتدال والإحسان في النفقة، وتوجه الخطاب إلى الإنسان، وإلى الجزء الفاعل في بدنه في هذه المسألة وهي اليد.

وهي كذلك تقبض عند القيام بمساعدة الآخرين كالصدقة، فقد كان المنافقون كما في هـنه الآيـة ﴿ يَأْمُرُونَ بَالْمُنْكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ (٢) ومعنى يقبضون أيديهم أي «يشحون فيها ينبغي إخراجه من المال في الصدقة والحهاد ) (٢).

ويقابل الشح والبخل الكرم والجود، فقد كان الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب «أصحاب النعم على الناس، والإحسان إليهم ، لأنهم قد أحسنوا وقدموا خيرا »(٤) قال تعالى : ﴿ وَاذْكُرْ عِندُنّا إِبْرَهِيمُ وَإِسْحَنَ وَيَعْقُوبُ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي وَالْأَبْصَدِ ﴾ (٥) وفسر الطاهر بن عاشور الأيدي «بمعنى القوة في الدين »(١)

وتدل اليد في القرآن على القوة والسطوة، والقيام بالتدمير والتخريب فهي تبنى، وتسوي من جهة، وتهدم من جهة أخرى ، كشأن أعداء الرسول الذين عملوا

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٢٩.

<sup>(</sup>٢)التوية : ٦٧.

<sup>(</sup>٣) الأشقر: زيدة التفسير ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤)المرجع نفسه ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥)ص: ٥٤.

<sup>(</sup>٦)التحرير والتنوير ج ٢٣ ص ٢٧٦.

على إيذائه، قال تعالى : ﴿ يُعْرِيُونَ بُيُونَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)

ومن معاني اليد القوة ، وما يؤيد اليد من سلاح وعدة ، قال تعالى : ﴿ حَتَّىٰ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَلِغِرُوك ﴾ (٢) .

وإعطاء الجزية لا يكون إلا بوجود الشوكة، وقدرة اليد على استعمالها، واندفاع للغلب والفوز، والمغلوب عادة يكون خاضعا للغالب، ومعنى الآية « أن الذمي يعطي الجزية حال كونه صاغرا ذليلا، فيأتي بها بنفسه، ويسلمها وهو قائم، والمتسلم قاعد» (٢).

ويوجد في القرآن ما يشير إلى قوة اليد وبطشها، قال تعالى:

- \_ ﴿ أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا ﴾ (١).
  - \_ ﴿ وَأَلْسَمَآءَ بَلَيْنَهَا بِأَيْنُو ﴾
- \_ ﴿ وَأَذَكُّرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ﴾ (١)

وترد اليد بمعنى المسؤول والقائم بالأمر، فالأب مسؤول عن ابنته البكر، ويتوقف عقد الزواج على حضوره، فإن تزوجت ووقع الطلاق قبل الدخول، وسمي لها المهر، فلها أن تتمتع بنصف هذا المهر جبرا لخاطرها، إلا إذا أرادت هي إسقاط هذا النصف تكرما منها و تفضلا، لأنها تملك التصرف في نفسها مع وليها، وهي في حوزته، وتحت نظره، قال تعالى: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَعَسُّوهُنَّ وَقَد فَرَضَتُم فَي فَيضَفُ مَا فَرَضَتُم إِلّا أَن يَعْفُونَ أَو يَعْفُوا الّذِي بِيدِهِ عُقَدَةُ الزِّكاج ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١)الحشر: ٣.

<sup>(</sup>٢)التوبة : ٢٩.

<sup>(</sup>٣)الأشقر : مرجع مذكور ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٩٥.

<sup>(</sup>٥)الذاريات: ٤٧.

<sup>(</sup>٦)ص: ١٧.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٣٧.

وتبدو اليد في القرآن مسؤولة عن أعمال الإنسان كلها، فهي العنصر الفاعل في القيام بأعمال الخير وضدها، فهي التي تقوم بالمعاصي، وترتكب الذنوب، وإن كانت ليست هي المسؤولة وحدها عن كل ذلك ، قال تعالى :

- ﴿ ذَالِكَ بِمَا مَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ أَللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّدِ لِلْعَبِيدِ ﴾ (١).
- ﴿ وَمَنْ أَظْلَرُ مِمَّن ذُكِّرُ مِنَايَنتِ رَبِّهِ فَأَغْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا قَدَّمَتَ مِلَاهُ ﴾ (٢).
  - ﴿ إِنَّا أَنَذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرُّهُ مَا قَذَمَتِ يَدَاهُ ﴾ (").

ويتحول الخطاب إلى الجمع بعد المفرد: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ ﴾ (١٠).

ثم إلى الجمع الغائب، ولعل في هذا التوجه زيادة في الاحتقار والتوبيخ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَا بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِهِمْ ﴾ (٥)

والقرآن يشير إلى أن دخول الجنة مستحيل على هؤلاء الذين لم يؤمنوا، وعصوا عن أمر ربهم، وكنى عن العصيان والجحود، بها قدمت أيديهم من أعهال منافية لما أمر به الله.

والعضو الذي يستعمل في التحسر والندم يوم القيامة بالنسبة للعصاة هو اليد، ويقابله العض على الأنامل في الدنيا من الغيظ، كما رأينا أعلاه ،قال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَتَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُوُلُ يَنَيْنَنِي أَشَّادُتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ (١)

وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١)الحج: ١٠.

<sup>(</sup>٢)الكيف: ٥٧.

<sup>(</sup>٣)النا: ٤٠.

<sup>(</sup>٤)آل عمران : ١٨٢.

<sup>(</sup>٥)البقرة :٩٥.

<sup>(</sup>٦)الفرقان : ۲۷.

<sup>(</sup>٧)الأعراف: ١٤٩.

ولئن كانت بقية الأعضاء تشهد على أفعال الإنسان في الدنيا، مثل اللسان والأرجل، فإن اليد هي العضو الوحيد الذي يتكلم عوض الفم، فاليد التي كانت عونا على القيام بالمعاصي، أصبحت تتكلم وتشهد على ارتكاب صاحبها للذنوب، مما يدل على أنها منفذة لأعمال الإنسان أكثر من غيرها، وأن العقل والنفس هما اللذان يحركانها نحو الخير أو الشر، قال تعالى: ﴿ ٱلْيُومَ نَغْيَدُ عَلَىٓ أَفْوَهِهِمْ وَتُكُلِمُنَا الْدِيمِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم يِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١)

ونرى المؤمنين، عكس ذلك، يوسع لهم الطريق فوق الصراط، وكنى عن مرورهم بسلام، بإشاعة النور بين أيديهم، ويقصد أمامهم ﴿ يَوْمَ تَرَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (٢)

وينسب القرآن لليد الاختلاق والوضع والتحريف، فقد عمل اليهود على تحريف التوراة زورا وبهتانا: إذ حذفوا خاصة البشارة الواردة في التوراة، والتي تقول بمجيء الرسول محمد على وذكر صفاته، والمكان الذي سيظهر فيه، قال تعلل: \_ ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيمَ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنذَا مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيمَ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنذَا مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ آلْكِنَبَ بِأَيْدِيمَ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنذَا مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ (٣)

\_ ﴿ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كُنْبَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ (١).

« فنسبته إلى أيديهم تنبيه على أنهم اختلقوه، وذلك كنسبة القول إلى أفواههم في قوله عز وجل »(٥):

\_ ﴿ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفَوْهِ مِهُمْ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١)يس: ٦٥.

<sup>(</sup>٢)الحليد: ١٢.

<sup>(</sup>٣)البقرة : ٧٩.

<sup>(</sup>٤)البقرة: ٧٩.

<sup>(</sup>٥) الراغب الأصفهاني: المفردات ص ٨٤٦.

<sup>(</sup>٦)التوبة : ٣٠.

ويستعمل القرآن اليد، ويعني بها الإنسان جسما وروحا، مثل هذه الآية ﴿ وَلاَ تُلْقُوا بِالْذِيكُرُ إِلَى التَّبْلُكَةِ ﴾ (١) أي لا تسلموا، واعملوا على تهيئة أسباب النصر، والتهيئة تكون عن طريق اليد المدربة على استعمال السلاح، وشبيه بهذا منع الله أعداء الرسول عن قتله ، فاستعمل القرآن اليد، وكفها عن إيذاء النبي ، لأنها هي التي تنفذ الاغتيال والقتل ﴿ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلْيَكُمُ أَيْدِيَهُمْ قَكَفً لَيْدِيهُمْ عَنصُمُ القرآن الله المناسلة ال

أما المستوى الثاني من استعمال اليد في القرآن، فيتمثل في نسبة اليد إلى الله سبحانه وتعالى، أو إضافة اليدين إلى رحمته أو عذابه، في هو المقصود بيد الله ؟

تنسب اليد، أو تضاف إلى الله على سبيل المجاز والتخييل، وتعني من خلال المعاني الحافة القوة والرعاية: مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ يُبَايِمُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِمُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِمُونَكَ إِنَّمَا مِنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

فبيعة المسلمين للنبي تحت الشجرة هي في الظاهر من قبل المسلمين «هي بيعة الله في الواقع (،،،) وجعلت اليد المتخيلة فوق أيديهم، إما لأن إضافتها تقتضي تشريفها بالرفعة على أيدي الناس، وإما لأن المبايعة كانت بأن يمد المبايع كفه أمام المبايع (بالفتح) ويضع هذا المبايع يده على يد المبايع، فالوصف بالفوقية من تمام التخييلية » (٤)

ويدل المعنى كما يذكر الراغب الأصفهاني: (أن يده عليه السلام مع يد الله) وإذا كانت يده فوق أيديهم فيد الله فوق أيديهم، ويدعم تفسيره لهذه الآية بالحديث: لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها (٥٠).

<sup>(</sup>١)البقرة: ١٩٥.

<sup>(</sup>٢)المائدة : ١١.

<sup>(</sup>۳)الفتح : ۱۰.

<sup>(</sup>٤)الطاهر ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٦ ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٥)الراغب الأصفهاني: المفردات ص ٨٤٦ والحديث رواه البخاري.

ويشبه معنى القوة والرعاية الجود والكرم، وإسباغ النعم التي لا تحصى على الناس، بدون استثناء، فقد قال اليهود عن الله \_ تنزه عن ذلك \_ أنه بخيل، فأجابهم بأنه كريم، وغاية ما يكون في الجود، قال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةً عُلَّتَ ٱيْدِيهِمَ وَلُهِنُوا إِلَا يَكُولُ أَنَّ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ (١) .

وتدل اليد على أن المتسبب في الخير والفضل هو الله، وهو المتصرف في كل شيء، وليس للغير دخل في كل ما يحدث، فملكية الأشياء كلها لله، ويفهم ذلك من معنى حرف الجر، مثل قوله تعالى:

- \_ ﴿ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ﴾ (٣)
- \_ ﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١)
- \_ ﴿ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّي شَيْءٍ ﴾
- \_ ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾ (٦)

والمعنى الأخير لليد المضافة إلى الله، هو وقوع الأمر في حضرة الله، وبأمر منه، يظهر ذلك من خلال الآيات التالية:

\_ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ ، ﴾ (٧)

\_ ﴿ وَهُوَ الَّذِي َ أَرْسَلَ الرِّينَعَ بُشْرًا بَايْكَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ ﴾ (^^)

<sup>(</sup>١)المائدة: ١٤.

<sup>(</sup>٢)آل عمران: ٧٣.

<sup>(</sup>٣)آل عمران : ٢٦.

<sup>(</sup>٤)المؤمنون : ٨٨.

<sup>(</sup>٥)يس: ۸۳.

<sup>(</sup>٦)اللك : ١

<sup>(</sup>٧)الأعراف : ٥٧.

<sup>(</sup>٨)الفرقان : ٥٨.

- ﴿ وَمَن بُرْمِيلُ ٱلرِيْكَ بُشْرًا بَيْكَ بَدْنَى رَحْمَيْهِ: ﴾ (١)
- ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ (٢).
- ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ بَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، (٢)

وتكون اليد في صيغة المثنى، وتعني الحضرة والحضور: أي وجود الإنسان في حضرة الرسول، أو في حضرة الله حقيقة، أو بجازا، كما يتضح من الآيات السابقة،:

وقد ورد هذا المعنى بكثرة في القرآن الكريم.

وفي المستوى الثالث يستعمل القرآن اليد، ليعبر بها عن معنى قبل وبعد، فالقرآن مثلا لا يأتيه التكذيب من الكتب التي سبقته، وجاءت قبله، ولا يجيء بعده كتاب فسطله:

- ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ . ﴾ ( \* )
- ﴿ فَعَلَنْهَا نَكُلُا لِمَا بَيْنَ يَدِّيهَا وَمَا خَلْفَهَا ﴾ (٥)
- ﴿ وَمَانَنَانَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُ مَا بَكْنِ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا ﴾ (١).

ويدل السياق في الآية التالية، على أن الحفظة من الملائكة يحيطون بالإنسان من جميع الجوانب دلالة على معرفة الله بالجزئيات، جاء في سورة الرعد قوله تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ خَلْفِهِ \* ﴾ .

وكذلك الرسول جعل الله له ملائكة ﴿ يحرسونه من تعرض الشياطين لما أظهره

<sup>(</sup>١)النمل: ٦٣.

<sup>(</sup>٢)سبأ: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ١.

<sup>(</sup>٤)فصلت : ٤٢.

<sup>(</sup>٥)اليقرة: ٦٦.

<sup>(</sup>٦)مريم : ٦٤.

<sup>(</sup>٧)الرعد: ١١.

عليه من الغيب، ويحوطونه من أن تسترقه الشياطين، فتلقيه إلى الكهنة »(١) وكان هؤلاء الملائكة بين يدي الرسول أي أمامه وخلفه ﴿ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِّهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مَنْ مَلْفِهِ مَنْ مَلْفِهِ . رَصَدًا ﴾ (٢) .

وهكذا نلاحظ ثراء المعاني الخاصة باليد في كلام الله، وقد تأتى لها هذا الثراء من الألفاظ والمعاني المجاورة أولا، والكناية والاستعارة ثانيا، والإعجاز القرآني قبل كل شيء.

أما أجزاء اليد التي وردت في كتاب الله ، فهي :

#### ١) الكف

الكف ما بها يقبض الإنسان ويبسط (٣) والكف الراحة مع الأصابع ، وبهذه الكف ندعو الله ضارعين أن يوفقنا في ديننا ودنيانا، وعلى الكفين نستند عند السجود في الصلاة، وقد نهى الرسول عن الافتراش، والافتراش أن تضع ذراعيك على الأرض أثناء السجود، قال على المحدود، ولا يسجد أحدكم، وهو باسط ذراعيه كالكلب ».

ولمن يتوجه الإنسان بالدعاء ؟ لا شك أنه يتوجه إلى من يقدر على الإجابة عليه، فالأصنام أو الآلهة مثلا، هل تلبي الدعاء ؟ وهل تقضي حوائج الناس، هي أحجار باردة لا تنفع ولا تضر، هي جماد لا روح فيه ولا حياة، ولا تستجيب للمشركين مما يطلبونه، إلا كاستجابة الماء لمن يطلبه، وهو عطشان، ويبسط إليه يده من بعيد، فهل يفهم الماء، وهو جماد طلبه، فيأتيه مسرعا، فإذا كان الماء في بئر، أو حتى في الحنفية، وكنت في حاجة إليه، فهل يخرج من الحنفية ويصل إلى فمك ، هذا مستحيل، فكذلك من يرغب، دون الله عز وجل من الأصنام حاجة، فلا تستجيب له بشيء،

<sup>(</sup>١) الأشقر: زبدة التفسير ص ٧٧٢ ـ ٧٧٣.

<sup>(</sup>٢) الجن: ٢٧.

<sup>(</sup>٣)الأصفهاني : المفردات ص ٢٥٢.

مما يريده، مهم كان هذا الشيء ﴿ لَهُ دَعْوَةُ لَلَقِ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ـ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَتَ الْآ كَبَسَطِ كَفَيَّهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَتْلَغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِفِةً ـ وَمَا دُعَاهُ ٱلكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ (١)

ويدل تقليب الكفين على حال النادم، وما يشعر به في حال ندمه، ويظهر الندم من خلال قصة ذكرها القرآن، وهي قصة أخوين، كان لكل منهما بستان، وكان أحدهما مؤمنا والآخر كافرا، وكان هذا الأخير مقبلا على الدنيا، كشأن الذين لا يرون وجودا لإله، ولا بعثا ولا نشورا، وكان يستنكف من مجالسة الفقراء، ويتقزز من الجلوس معهم، ودخل ذات يوم مع أخيه إلى حديقته، وقد أجرى الله نهرا تسقى منه الجنتان من غير انقطاع، ووضع للبستانين سياج من نخيل، دخل الأخوان إلى الجنتين، وقد أخذ الكافر بيد أخيه يطوف به، ويريه عجائب ما في بستانه من ثمار، ولعله كان يقول له: انظر هذه الكروم، كم هي مثقلة بعناقيد العنب، يقول ذلك ، وهو يفتخر بهذه الثروة الطائلة التي توصل إليها بمفرده، دون إعانة أحد، وملأ الكفر والعجب جوانحه، فتادي في غيه وضلاله ، وقال لأخيه لسوء غفلته : هذه الحديقة التي تشاهدها لا تفني أبدا ، ثم تقدم خطوة أخرى، فأعلن عن كفره صراحة، وكذب بالبعث وقيام الساعة، وافترض أنه إذا رد إلى ربه فلا يكون إلا خيرا مما هو فيه، قياسا على الدنيا، وقد كان مشركو قريش الأثرياء يرون هذا الرأي، فأنكر أخوه عليه ذلك، وقال له: كيف تكفر بالذي خلقك وجعلك بشرا وأعطاك الصحة والمال، وسوى بدنك وعدل أعضاءك، أما أنا فأقول: إن الله هُو ربي ولا رب سواه، وكان عليك عند دخول بستانك أن تقول: ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد عيرتني بالفقر، فقد يرزقني الله خيرا من جنتك، ومن يدري فلعل الله يرسل على حديقتك صواعق، فيجعلها قاعا صفصفا، أو يشح ماؤها فتصبح الأشجار يابسة، وعندها لا تستطيع الإتيان به، ولم ينته حديثهما، وإذا بعاصفة تهب على تلك الحديقة، فأصبحت خاوية على عروشها فأخذ ﴿ يُقَلِّبُ كُفَّيِّهِ

(١)الرعد: ١٤.

عَلَىٰ مَاۤ أَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَوَ أُشْرِكَ بِرَتِيٓ أَحَدًا ﴾ (١) .

فهل كان هذا القول منه بقصد التوبة من الشرك؟ أو تمنى لو لم يكن مشركا، قبل أن تصاب جنته بالهلاك والدمار؟

# ٢)الأصابع

جمع إصبع، والإصبع هو أحد أطراف الكف، وهي من الأجزاء الهامة في اليد كما سنرى، وبهذه الأصابع، نأكل ونشرب ونكتب ونحسب ونصنع، وبها نقوم بنظافتنا، وبها نتوضاً، وبالسبابة نتشهد في الصلاة ، وبها نعلن عن توحيدنا لله، لا نشرك به شيئا ، وما تقوم به اليد بأجزائها لا يمكن حصره، المهم أن اليد قد نوظفها في الخير، وقد توظف قي الشر، فقوم نوح ، وقوم الرسول كذلك ، يستعينون بأصابعهم، فيسدون بها آذانهم حتى لا يسمعوا ما يقول نوح عليه السلام، فقد قال الله على لسان نوح، وهو يشكو إلى ربه من صنيع قومه : ﴿ وَإِنّ السلام، فقد قال الله على لسان نوح، وهو يشكو إلى ربه من صنيع قومه : ﴿ وَإِنّ

وكذلك أمر المشركين والمنافقين مع الرسول، فإذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر (وقد شبهه الله بالرعد) والحجج (وقد شبهه الله بالطلمات) والوعيد على الكافرين (وقد شبهه الله بالرعد) والحجج البينة (وقد شبهها الله بالبرق) يسدون آذانهم بتلك الأصابع، التي أنعم الله بها عليهم، لئلا يسمعوا القرآن، فيدخل الإيمان إلى قلوبهم، ويتركوا دينهم، وترك عبادة الأصنام والأوثان عندهم موت (٣) قال تعالى: ﴿ أَوْكُمَيْكٍ مِنَ السَّمَلَةِ فِيهِ ظُلُتُتُ وَرَعَدُ وَرَقَدُ مُعِمَلُونَ أَصَنِعَمُمْ فِي اَذَانِهم مِنَ الشَّوَيَةِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُعِيطًا بِالكَيْفِينَ ﴾ (١٤).

والأظافر خلقها الله لحكمة بالغة، فهي تحمى أطراف الأصابع ( لأنها أكثر

<sup>(</sup>١)الكهف: ٤٢.

<sup>(</sup>٢)نوح : ٧.

<sup>(</sup>٣)راجع السيوطى: تفسر الجلالين ص ٥ ـ ٦.

<sup>(</sup>٤)البقرة : ١٩.

تعرضا للإصابة، وبدون الأظافر لا تستطيع أن تحك جلدك، أو تلتقط الأشياء الدقيقة، وأخيرا فإن الأظافر هي الميزان الصحي للإنسان، إن كل ما فعله الإنسان ساعدت فيه إلى أكبر حد حركة إبهام يده، ولو كانت غير متحركة كإبهام القرد مثلا، فإنه لا يستطيع أن يفعل الكثير مما يفعله الآن،

## ٣)البنان

يطلق البنان على الأصابع، وعلى أطرافها، وعند الراغب: « البنان الأصابع، قيل سميت بذلك لأن بها صلاح الأحوال التي يمكن للإنسان أن يبن بها ، يريد أن يقيم به » (١)

وقد جاء لفظ البنان في آيتين هما قوله تعالى:

أ) ﴿ أَيَحْسَبُ آلِإِنسَنُ أَلَّن خَمْعَ عِظَامَهُ ﴿ ﴿ كَا بَلِي قَدِرِينَ عَلَىٓ أَن نُسَوِّى بَانَهُ ﴾ (٢)

يرد القرآن على المكذبين (٣) بإحياء الموتى يوم القيامة: إذ لم تقبل عقولهم أن تعاد الأجسام كما كانت في الدنيا، وقد رمت العظام واختلطت بالتراب، وبعضها الآخر قد ذهب في بطون الحيتان أو السباع أو الطيور الجوارح، وحسبانهم باطل فالله يجمعها، بعد تفرقها، ويردها إلى بعضها كما كانت بدون زيادة أو نقصان، حتى أصغرها وأدقها، وهو البنان ويعني بالتسوية (إعادة خلق البنان مقومة متقنة، فالتسوية كناية عن الخلق، لأنها تستلزمه) (١٤) ويذهب مصطفى محمود إلى أن المقصود ليس إعادة الأجسام فقط، وإنها تعني الآية أن الله قادر أيضا على إعادة البصات «يقول الله هذا الكلام في مقام التحدي مشيرا بأن هناك معجزة كبرى في البصات «يقول الله هذا الكلام في مقام التحدي مشيرا بأن هناك معجزة كبرى في

<sup>(</sup>١) الأصفهاني: المفردات ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) الإنسان: ٣\_٤.

<sup>(</sup>٣) نزلت هذه الآية في أبي جهل الذي كان يقول: أيزعم محمد أن يجمع الله هذه العظام بعد بلاها وتفرقها ويعيدها خلقا جديدا، وقيل نزلت في غيره، وتنطبق على كل من يكذب بعودة الأجسام بأرواحها.

<sup>(</sup>٤)الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٩ص ٣٤١.

ب) ﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَتِهِ كَذِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَنِتُوا الَّذِينَ مَامَنُوا سَأْلَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ فَأَضْرِيُواْ فَوْقَ الْأَغْمَاقِ وَاصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴾ (١)

تخبر هذه الآية عن مشاركة الملائكة في القتال في غزوة بدر، وهي من النعم التي يذكر بها الله الرسول والصحابة، وكان دورهم تثبيتهم على القتال، وتبشيرهم بالنصر، وتكثير سوادهم، وبهذه المشاركة يملأ الله قلوب المشركين بالخوف والرعب، وأمر الله المسلمين بالأماكن التي يتوجهون إليها في أجسامهم عند قتال أعدائهم، وهي ضرب مقاتلهم من جهة الأعناق، لأنها أسرع في القتل، وكذلك الضرب على أطراف الأصابع، لأن الأصابع هي التي تقبض على السيف وغيره، فإذا ضرب البنان تعطل المقاتل من الأعداء عن القتال.

## ٤) الأثنامل

الأنامل وجمعها الأنملة، وهي عقدة الإصبع أو سلاماها، أي المفصل الأعلى من الإصبع الذي فيه الظفر، وقد جاء في القرآن للتعبير عن غيظ اليهود من قوة المسلمين، وعجزهم عن الانتقام منهم، ومعلوم أن المسلمين أصبحوا مهابين بعد انتصارهم في غزوة بدر، وقد مات اليهود غيظا وكمدا بعد هذا الانتصار، ولم يصدقوا أن المسلمين هم الذين انتصروا في هذه الغزوة، فأصبحوا يكيدون للمسلمين عن طريق الخفاء، وامتلأت قلوبهم حقدا وغلا، وقد وعد الله المؤمنين بإتمام نعمته ونصره، وإظهار دينه، وليزدد اليهود غيظا وليموتوا بغيظهم، قال تعالى :

<sup>(</sup>١)مصطفى محمود: القرآن محاولة لفهم عصرى ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢)الأنفال : ١٢.

بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴾ (١) .

# ٥ )الذراع

يبدأ الذراع من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى، ويستخدم في القيس عوض للمتر الآلي، وذراعا الرجل المتوسط تساوي مترا، وقد جاءت في القرآن بمعنى القياس، ومقدار الطول، فالسلسلة التي توضع في عنق من أخذ كتابه بشهاله ذرعها: أي طولها سبعون ذراعا، ولا يعني أن هذه السلسلة بهذا الطول، ولكن القرآن يقصد شدة التعذيب، والتنكيل الذي يلاقيه المكذب، قال تعالى : ﴿ غُذُوهُ فَعُلُوهُ اللهِ مَنْ فَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

## ٦) المرفق

المرفق في اللغة ما ينتفع به ويستعان، ومن المرافق المعروفة الماء والشرب والكهرباء وغيرها مما ينتفع به سكان المدينة، والمرفق الذي يهمنا هو موصل الذراع في العضد، أي المفصل الذي نتكئ عليه، وتحته تكون وسادة عادة، وقد ورد في القرآن المرفق بمعنى ما ينتفع به، قال تعالى متحدثا عن أهل الكهف وقد وسع (ينشر) لهم الله وهيأ لهم ما به ينتفعون ﴿ وَإِذِ آعَنَرُ لَتُهُوهُمْ وَمَا يَمْبُدُوكَ إِلّا اللّهَ فَأْتُهَا إِلَى النّهُ مِن رَحْمَتِهِ، وَيُهَيّئ لَكُمْ مِن أَمْرِكُمْ مِنْ فَعَل المنار المنار معيشة أهل الجنم مسيئة جدا، ومرافق أهل الجنة حسنة وجيدة، والقرآن بين معيشة أهل الجنة ومعيشة أهل الجنة :

\_\_ ﴿ إِنَّا آَعَنَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشْوِى

<sup>(</sup>١)آل عمران: ١١٩.

<sup>(</sup>٢)الحاقة : ٣٠ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٣)الكهف:١٦.

ٱلْوُجُوهُ بِثْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ (١) .

﴿ أُولَتِكَ لَمُ مَ جَنَتُ عَدْنِ جَوْى مِن تَعْلِمُ ٱلْآنَهُ لُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيابًا خُفْرًا مِن شُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَزَابِكِ نِعْمَ النَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ (١).

وقد أوجب الله غسل الأيدي على من أحدث، عن أنس بن مالك قال: «كان النبي على من أحدث، عن أنس بن مالك قال: «كان النبي على يتوضأ عند كل صلاة، قبل له فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث » ويكون الغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق، وهو المفصل الذي بين الساعد والعضد، قال تعالى: ﴿ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ وَأَيْدِيكُمُمْ إِلَى الْمَرَافِق ﴾ (٣).

وقد اختلف الفقهاء في إدخال المرافق في الوضوء، فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها، وذهب البعض الآخر إلى أنها غير داخلة في غسل اليدين و والسبب في اختلافهم الاشتراك الذي في حرف (إلى) وفي اسم اليد في كلام العرب، وذلك أن حرف (إلى) مرة يدل في كلام العرب على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع، واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاث معان على الكف فقط، وعلى الكف والذراع والعضد، فمن جعل إلى بمعنى مع أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل، ومن فهم من إلى الغاية، ومن اليد ما دون المرفق، ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود، لم يدخلها في الغسل الغاية، ومن المنس ما دون المرفق، ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود، لم يدخلها في الغسل الغاية،

وعند المالكية « يجب غسل اليدين إلى المرفقين بإدخالها في الغسل مع وجوب تخليل الأصابع ومعاهدة تكميش الأنامل وغيرها » (٥٠).

<sup>(</sup>١)الكهف: ٢٩.

<sup>(</sup>٢)الكهف: ٣١.

<sup>(</sup>٣)المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٤) ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ١ ص ٨.

<sup>(</sup>٥) محمد العربي القروي : الخلاصة الفقهية ص٧.

#### ٧)العضد

العضد ما بين المرفق إلى الكتف، ويستعمل في القرآن على وجه الاستعارة، ففي هذه الآية جاء العضد بمعنى المعين ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَشُدًا ﴾ (١) أي أعوانا من الشياطين والكفار، وقريب من هذه الآية قوله تعالى، وقد استجاب لطلب موسى بان يرسل معه أحاه هارون، يساعده في دعوة فرعون إلى الإيمان بالله واحدا لا شريك له: ﴿ سَنَشُدُ عَشَدَكَ بِأَخِيكَ ﴾ (٢) أي سنقويك وندعمك بإرسال أخيك معك.

## الرجل

الرجل هما في الحقيقة رجلان، كما أن اليد يدان، والرجل بالنسبة للجسد من أصل الفخذ إلى القدم، وقبل أن نتحدث عن الأجزاء التي ذكرها القرآن للرجل، نتحدث عن الرجل، هذا العضو الهام في جسم الإنسان.

ميز الله الإنسان بالسير أو المشي على رجلين كالطيور، ولنتصور لوكان يمشي على يديه ورجليه، فكيف يكون حاله ؟ إن الحيوان الذي يمشي على أربع يكون أصد أحسن حال منه، فقد خلق الله له ذيلا يستر به عورته، أما الإنسان فيكون أشد بشاعة وقبحا من أي مخلوق آخر يمشي على أربع، ولكن الله كرم الإنسان، فجعل جسمه مستقيها معتدلا، وكرمه أكثر فأعطاه العقل الذي به يكون سيد الحيوانات كلها، بل والمتصرف في الدواب والطيور، وكل ما خلق الله في هذا الكون هو ملك للإنسان، يتصرف فيه اعتهادا على عقله، وبتوجيه من الله على لسان رسله ﴿ وَاللّهُ خَلَقَ للإنسان، يتصرف فيه اعتهادا على عقله، وبتوجيه من الله على لسان رسله ﴿ وَاللّهُ خَلَقَ لَا نَتُمْ مَن يَشْمِى عَلَى بَعْلِيهُ مَن يَشْمِى عَلَى اللهُ عَلَى لِمَا يَعْلُوهُ مَن يَشْمِى عَلَى اللهُ عَلَى لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ الله

<sup>(</sup>١)الكهف: ١٥.

<sup>(</sup>٢)القصص : ٣٥.

<sup>(</sup>٣)النور :٤٥.

﴿ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ وَلَيرٌ ﴾ نعم ﴿ خَلَقَكُلُ كَابَةٍ مِن مَّاءٍ ﴾ والماء به الحياة، وبه الدواء، فهذا أيوب عليه السلام لما ابتلاه الله بمرض، نصحه بأن يركض برجله أي: يضرب بها الأرض فنبعت العين، فاغتسل فيها، ثم ضرب أخرى فنبعت عين صافية رقواقة، فشرب منها فشفي، جزاء صبره، وتحمله ما ابتلاه به ربه ﴿ آرَكُمُ بِيِجَلِكُ هَلاَ مُغْسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ (١) .

ولمكانة الرجل واليد في جسم الإنسان، عاقب فرعون موسى السحرة، بقطع أرجلهم وأيديهم من خلاف، أي اليد اليمنى من آخر الكف، والرجل اليسرى من مفصل الكعب، عقابا لهم، لإيهانهم بأن ما أتى به موسى من معجزات، والمتمثلة في هذا الثعبان الذي يلقف حبالهم ليس إلا معجزة من الله سبحانه وتعالى، وهذا العقاب نهاية في التعذيب والتنكيل، قبل الصلب على جذوع النخل، ولعله كان من الأحكام المعمول بها في عصر الفراعنة ، قال تعالى : ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلُ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِللَّهُ عَلَيْ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْ النَّهُ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ونهى الله المرأة أن تضرب برجلها الأرض، إذا مشت ليسمع صوت خلخالها، قال الزجاج: وسماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها، وأوجب التوبة على المرأة التي تقوم بهذا الأمر ﴿ وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُويُوا إِلَى اللهِ جَيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ تُقْلِحُونَ ﴾ (٣)

وكانت المرأة تبايع الرسول على الإسلام، والإسلام يعني عدم الإشراك بالله، وفي عصر الجاهلية تقبل المرأة على الأصنام إقبالا شديدا، وهي أكثر من الرجل استعدادا لتقبل الخرافات، وعبادة الأوثان والاعتقاد فيها، والإسلام ينهى عن

<sup>(</sup>١)ص: ٤٢.

<sup>(</sup>۲)طه: ۷۱.

<sup>(</sup>٣)النور : ٣١.

الزنى، ويدعو إلى الإقلاع عنه بصورة نهائية، والكف نهائيا عن قتل البنات ووأدهن، وأن لا تنسب لزوجها كذبا وبهتانا ولدا ليس منه، وإنها هو من رجل آخر، قال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَشْلُنَ وَلَا يَقْلُلْنَ أَوْلَا يَكُونِ مَنْ وَلَا يَقْلُلْنَ وَلَا يَقْلُلُنَ مِنْ اللّهُ عَنْ رَبِّ مِنْ مَنْ وَلَا يَقْدُلُنَ مَنْ وَلَا يَقْدِينَ مَنْ مَنْ وَلَا يَقْدُلُنَ مَنْ وَلَا يَقْدِينَ فَى مَعْرُونِ فَهَا يِعْهُنَ وَلَا يَتَعْمِينَكَ فِي مَعْرُونِ فَهَا يِعْهُنَ وَالسَّمَةُ فِي مَنْ اللّهُ إِنَّا اللّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١) .

و ﴿ بَيْنَ أَيْدِ عِنَ وَأَرْجُلِهِ كَ ﴾ «كناية عن أنه ولدهن من أزواجهن، لأن الولد يحمل في البطن التي هي بين اليدين، ويولد بين الرجلين » (٢)

هذان الرجلان تشهدان على الإنسان يوم القيامة، كما يشهد اللسان واليدان، فيخلق لها النطق فتتكلم، وتتحدث عما عمل هذا الإنسان بهما، وما اقترف بواسطتها من ذنوب، وهكذا فإن الأعضاء التي كانت عونا له على أعماله، تشهد ضده، قال تعالى:

﴿ يَوْمَ نَشَهُدُ عَلَيْهِمْ ٱلْسِنَتُهُمْ وَلَيْرِيمْ وَأَرْبَلُهُم بِمَا كَانُواْ بِمَسَلُونَ ﴾ (٣) .

﴿ ٱلْيَوْمَ نَغْيَدُ مَ كَانَ أَنْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَلَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْيِسُونَ ﴾ (١).

واليد والرجلان واللسان أعضاء تنفيذ، فهي مأمورة، أما الآمر فهو العقل الذي يوجه تلك الأعضاء إلى ما يريد هو، وقد تتدخل النفس الأمارة بالسوء فتدفع صاحبها إلى اقتراف الذنوب.

ومن أجزاء الرجل ذكر القرآن ما يلي :

## ١) الساق

الساق ما بين الركبة و القدم، هكذا في المعجم الوسيط، وفي منجد لويس

<sup>(</sup>١)المتحنة : ١٢.

<sup>(</sup>٢)عبد الجليل عيسى: المصحف الميسر ص ٧٣٧.

<sup>(</sup>٣)النور : ٢٤.

<sup>(</sup>٤)يس : ٦٥.

شيخو ما بين الكعب والركبة، ومهما يكن من أمر فقد دل هذا العضو في القرآن على معنين :

أحدهما: حقيقي، فعندما جاءت بلقيس ملكة سبأ إلى سليهان ودخلت قصره، رأت ردهاته المصنوعة من زجاج فظنتها ماء، فشمرت عن ثيابها، وكشفت عن ساقيها، خوفا من البلل، قال تعالى: ﴿ قِيلَ لَمَّا ٱدْخُلِي ٱلصَّرَحُ فَلْمَا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقِيها، خوفا من البلل، قال تعالى: ﴿ قِيلَ لَمَّا ٱدْخُلِي ٱلصَّرَحُ فَلْمَا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقِيها، خوفا من البلل، قال تعالى: ﴿ قِيلَ لَمَّا ٱدْخُلِي ٱلصَّرَحُ فَلَمَا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقِيها، فَوَالِيرَ ﴾ (١٠)

وعند وضع الإنسان في كفنه تلصق الساق الواحدة إلى الأخرى ، وبذلك انتهى المشي عليهما في هذه الدنيا، وحان وقت الإنابة ، والرجوع إلى الله، فلا تنفع الرقى، ولا ينفع دواء الطبيب، قال تعالى : ﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۞ رَمِّيلَ مَنْ رَاقِ ۞ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ۞ زَالَنَّتِ التَّاقُ ﴾ (٢).

وثانيها: مجازي، ويكنى به عادة عن شدة الأمر، فالمثل العربي «كشف عن ساقه» يضرب في شدة الأمر، وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكُمُّفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ (٣).

أي يوم شدة الهول، وهو يوم القيامة، يطلب منهم السجود لله الواحد القهار فيعجزون، لأنهم لم يسجدوا من قبل، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله على يقول: « يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره طبقا »(٤).

وهكذا « يسجد الخلق كلهم لله سجدة واحدة، ويبقى الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون، لأن أصلابهم تيبس فلا تلين للسجود، لأنهم لم

<sup>(</sup>١)النمل: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) القيامة : ٢٦ \_ ٣٠.

<sup>(</sup>٣)القلم: ٤٢.

<sup>(</sup>٤)رواه البخاري وغيره.

يكونوا آمنوا بالله في الدنيا، ولا سجدوا له ، (١).

# ٢)القدم

القدم ما يطأ الأرض من رجل الإنسان، وفوقها الساق وبينهما الرسغ، والقدم ما بين طرف إبهام الرجل وطرف العقب، وقد جاء القدم في القرآن في أربع آيات، اثنتان في صيغة المفرد، واثنتان في صيغة الجمع، ويستعمل مجازا مثل قوله تعالى: ﴿ وَيَشِرِ اللَّذِينَ مَا مَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدْمَ صِدْتِي عِندَ رَبِّهُمْ ﴾ (٢) والمقصود (بشر المؤمنين بأن لهم سبقا في الفضل، ومنزلة رفيعة عند ربهم) (٢).

والآية الثانية، التي ذكر فيها القدم، تتعلق بعدم نقض العهد حتى لا تزل القدم، قال تعالى: ﴿ وَهِلَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ ومن البيعة، نهي اللّه المعوا الرسول عن نقض العهد على الإسلام ونصرة اللين، ومن نقض العهد فقد أخطا خطأ كبيرا، وقد يكون في خلك ملاكه، بعد أن كان راسخ القدم في الثبات على العهود، والدوام عليها (٥).

والآية الثالثة، يمن الله فيها على المسلمين في غزوة بدر إذ هيأ أسباب النصر، ومنها الراحة بعد النوم، ولا يكون نوم، إلا بعد زوال الخوف، ونزول المطر لتلطيف الجو، والقيام بالاغتسال والوضوء، لإقامة الصلاة ، بعد أن سال الوادي، الذي نزلوا قربه ، وقيامهم بالصلاة من شأنه أن يبعد عنهم وسوسة الشيطان، وحديثه لهم من وقوع الهزيمة، فيزيد في خوفهم وإفشالهم، كل هذه الأسباب وغيرها ثبتت قلوب المسلمين، وملاتها صبرا وإقداما، قال تعالى: ﴿ إِذْ يُغَيِّيكُمُ النَّمُاسَ أَمَنَةُ مِنْهُ

<sup>(</sup>١)الأشقر: زيدة التفسير ص ٧٦٠.

<sup>(</sup>٢)يونس : ٢.

<sup>(</sup>٣)عبد الجليل عيسى: المصحف الميسر ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤)النحل: ٩٤.

<sup>(</sup>٥)راجع نفس المرجع ص٣٥٩.

وَيُنَزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءٌ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. وَيُذَهِبَ عَنكُرَ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ فَكُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلأَقْدَامَ بعد نزول المطر؟

لقد كانت الأرض، قبل نزول المطر كثيرة الغبار، فاشتدت التربة بعد نزول الغيث، وأصبحت رخوة، بحيث تجعل قدم المحارب ثابتة لا تزل، وهذا يعني أن لا بد من توفر أسباب طبيعية خاصة بمكان القتال، من حيث صلاحية الأرض، وحالة الطقس.

أما الآية الأخيرة، فتتعلق بأخذ المجرمين، والذين لم يؤمنوا بربهم، ولم يصدقوا أنبياءه، من نواصيهم ومن أقدامهم، ثم يلقى بهم في النار، وهؤلاء كما رأينا عند الحديث عن النواصي معروفون بأنهم من حزب النار، بما وضع على جباههم من علامات أو لافتات، تدل على أنهم كذلك ﴿ يُعْرَفُ ٱلمُجْرِمُونَ بِسِيمُهُمْ فَيُوْخَذُ بِالنّوَصِى وَالْأَقْدَاعِ ﴾ (٢)

## ٣ )الكعبان

الكعب العظم البارز، عند ملتقى الساق والقدم، وهما عظم ان ناشزان من جانبي القدم، وقد ورد ذكرهما في القرآن ،عند الحديث عن غسل الرجلين، وحددت الآية منتهى الغسل، وهو الكعبان ، قال تعالى: ﴿ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ (٣).

### ٤ )العقب

العقب بكسر القاف، عظم مؤخر القدم، وهو أكبر عظامها، والعقب آخر كل شيء ، أو خلفه، وكل شيء يجيء بعد آخر، فهو عقب له ، وقد استعمل القرآن القدم بمعنى مؤخر القدم، واستعمل العقب بمعنى مؤخر كل شيء ، فالشيطان في

<sup>(</sup>١)الأنفال: ١١.

<sup>(</sup>٢)الرحمن: ٤١.

<sup>(</sup>٣)المائدة : ٦.

غزوة بدر نكص على عقبيه ، أي رجع القهقرى، بعد أن زين للمشركين الخروج لقتال المسلمين، فلما قرب المسلمون منهم، وعرف أن النصر للمسلمين ، انقطعت وسوسته لهم، وقال في نفسه إني بريء منهم، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعَمَٰلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْمِنتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنّ بَرِيَّ مِنْ مَنْ أَرَى مَا لَا تَرَقَنَ إِنَّ أَنَالُهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ (١٠) .

وشبيه بالشيطان الذي نكص على عقبيه حالة المشركين، فالله يذكرهم يوم القيامة، بأنهم كانوا إذا تلا عليهم الرسول القرآن ، تراجعوا إلى الوراء ، ونكصوا على أعقابهم، كناية عن كراهتهم لسماع القرآن ، قال تعالى : ﴿ قَدْكَانَتْ مَايَئِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَكَ أَعْقَيِكُمْ نَذِكُمُونَ ﴾ (٢).

ويفسر الانقلاب على الأعقاب بالرجوع إلى الشرك والكفر، فالتوجه في الصلاة الله الكعبة في آخر الأمر بعد أن كانت قبلته على الكعبة، ثم بيت المقدس لمدة سبعة عشر شهرا أمر الله رسوله أن يتوجه إلى ما كان عليه في مكة، وهو أن تكون قبلته الكعبة، أمر الله نبيه بذلك ليعلم بالفعل، والله يعلم بالظاهر والباطن، من يتوجه في صلاته مع الرسول، ممن لا يتوجه، ومن كان إيمانه قويا، ومن كان إيمانه ضعيفا، وقد ارتد بعض الناس إزاء ما شعروا، أنه تردد من الرسول وحيرة، قال تعالى:

وسواء ارتد البعض عند تحويل القبلة إلى ما كانت عليه قبل الهجرة، أو رجع البعض الآخر عند وفاة الرسول إلى الكفر، فلن يضر الله سيئا ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ البعض الآخر عند وفاة الرسول إلى الكفر، فلن يضر الله سيئا ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ الْعَنْ عَلَى عَقِبَهِ فَلَن عَلَى عَقِبَهِ فَلَن عَلَمَ عَلَى عَقِبَهِ فَلَن عَلَمَ عَلَى عَقِبَهِ فَلَن عَلَمَ عَلَى عَقِبَهِ فَلَن اللهُ عَلَى عَقِبَهِ فَلَن عَلَمْ عَلَى عَقِبَهِ فَلَن اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>١)الأنفال: ٤٨.

<sup>(</sup>٢)المؤمنون: ٦٦.

<sup>(</sup>٣)البقرة : ١٤٣.

يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ (١).

والأعقاب لا بد من غسلها عند الوضوء ، وقد حثنا الرسول على غسلها ، فكان يقول : ويل للأعقاب من النار.

والرجل مع القدم والعقب غسلها في الوضوء فرض، فعند المالكية « يجب غسل الرجلين مع إدخال الكعبين في الغسل، ويجب تعهد ما تحتها، كالعرقوب (٢) وباطن القدم بالغسل، ويندب تخليل أصابعها، ويكون الدلك باليد اليسرى "(٣)

فمن توضأ هكذا، تذهب الخطايا والذنوب مع الماء، في غسل وجهه ويديه ورجليه وفمه ، وبعد الوضوء يخرج نقيا طاهرا من الذنوب ، قال ﷺ في الحديث الذي رواه مسلم : « من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى الجامع نافلة ».

هذا بالنسبة للوضوء أما الغسل فنعني به تعميم ظاهر الجسد بالماء، وفرائضه خسة، وهي النية، والموالاة ، والدلك ، وتخليل الشعر ، وتعميم الماء، أما موجباته فأربعة: خروج المني أي بروزه من ذكر الرجل، أو فرج المرأة ، ومغيب الحشفة، والخيض ، والنفاس.

واجب جسمك عليك أن تقوم بنظافته كاملا مرة في الأسبوع ، وبهذه النظافة تسمو عن مرتبة الحيوان، فإذا أخلصت العبادة لله صعدت إلى مرتبة أعلى، وهي مرتبة الملائكة، وهي منزله يصل إليها من يعمل على التوفيق بين حاجات الجسد، وحاجات الروح ، ومن أراد الوصول إلى هذه المنزلة فليكن دليله الإسلام ، ومن أركانه الصلاة ، وقبل أداء الصلوات، تقوم بتنظيف أهم الأعضاء في جسمك، قال أركانه الصلاة ، وقبل أداء العلوات، تقوم بتنظيف أهم الأعضاء في جسمك، قال على كل

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢)العرقوب وتر غليظ فوق العقب.

<sup>(</sup>٣) محمد العربي القروى: الخلاصة الفقهية ص ٨.

مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه ، وإن كان له طيب مس منه »(١). النوم

ومن الأشياء اللازمة للجسم الأكل والشرب والنوم، فجسم الإنسان في حاجة إلى النوم، وهو من النعم التي أغدقها الله على عباده، ولولا النوم لما كان للإنسان حياة ولا بقاء، ففيه يأخذ الجسم كفايته من الراحة، وبه يقع تجديد نشاطه، حتى يستعد ليوم جديد، وقد من الله على الناس بأن جعل لهم ظلمة الليل، تسترهم كاللباس، وجعل الدخول في النوم مرحلة جديدة، فيها يستريح النائم من العمل في أثناء النهار، قال تعالى: ﴿ وَهُو النِّي جَمَلَ لَكُمُ النَّالَ لِهَامِنا وَالنَّومُ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ

والنوم تذكير بالموت كل يوم، ولكن الناس لا يعلمون ، فعند النوم ، يبعد الله الروح في الظاهر فيمتنع التصرف والشعور عن الجسم ، حال النوم، أما في الموت الحقيقي، فيبعد الله الروح عن البدن ظاهرا وباطنا، فتمتنع كل آثار الحياة (٢) قال تعالى : ﴿ اللهُ يَنَوَقَى الْأَنفُسُ حِينَ مَوْتِهِ اللهِ الَّتِي لَمْ تَمُت فِي مَنَامِهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَضَى عَلَيْهَا المَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَمْ المَّلُ اللهِ فَرَاك اللهُ اللهِ فَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ولهذا قالوا في تعريف النوم، هو أن يتوفى الله النفس من غير موت، وقالوا النوم موت خفيف، والموت نوم ثقيل (٥).

فالله هو الذي ينيم الإنسان بالليل، وهو الذي يقبض النفوس التي يميز بها الإنسان، ويشعر في حال اليقظة، وهو الذي يعلم ما يقترفه الإنسان من شر، وما قام

<sup>(</sup>١)رواه أحمد والشيخان.

<sup>(</sup>٢)الفرقان: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر عبد الجليل عيسى: المصحف الميسر ص ١١٢.

<sup>(</sup>٤)الزمر: ٤٢.

<sup>(</sup>٥) راجع الراغب الأصفهاني: المفردات ص ٧٧٧.

به من خير في نهاره ، وفي اتصاله بالناس، وهو الذي يوقظ من نوم الليلة التالية للنهار، الذي أذنب فيه الإنسان، والذي قدر الله فيه أرزاق العباد ، نعم ﴿ وَهُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّهُ اللَّ

فالنوم آية من آيات الله الدالة على قدرته وعنايته ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ ءَ مَنَامُكُم بِاللَّهِ اللَّهِ اللهُ الدالة على قدرته وعنايته ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ ءَ مَنَامُكُم بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وذكر النعاس في القرآن، وهو فتور في الحواس، يكون في أول النوم عادة، ويبدو أنه جاء في القرآن على سبيل المجاز، فقد سكن الله قلوب الصحابة ، الذين شاركوا في غزوة بدر، حتى ناموا آمنين غير خائفين ﴿ إِذْ يُغَيِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ آمَنَهُ مِنْهُ ﴾ (٣) .

## الرؤيا والمنام

ولعلاقة الرؤيا أو الأحلام بالنوم نتحدث عن هذه الظاهرة الطبيعية عند الإنسان، فنقول: «عندما ينام الإنسان تصفو نفسه، ويزال الغبار عن بصيرته، فيخترق الحجب، ويرى بأم عينيه آفاقا لا تحد، وكأنه ينتقل من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، فيصبح قادرا على التنبؤ والاكتشاف و خاصة بالنسبة للأنبياء »(1)

<sup>(</sup>١)الأنعام: ٦٠.

<sup>(</sup>٢)الروم : ٢٣.

<sup>(</sup>٣)الأنفال : ١١.

<sup>(</sup>٤) الراغب: المفردات ص ٧٦٠.

<sup>(</sup>٥)آل عمران: ١٥٤.

<sup>(</sup>٦)المؤلف: الرؤيا والمنام في القرآن والسنة ( مخطوط).

وتدل الأحلام «على سلامة البدن النفسية والجسمية ، وقد تعمل على تحقيق التوازن النفسي: إذ هي عامل استقرار وتهدئة إزاء الكبت الذي يواجهه الإنسان في واقعه اليومي، أو هو حلول للهواجس التي تنتاب الإنسان، فيجد الحل لمشاكله على الأقل في أثناء النوم ، ولا يوجد كبير فرق بين المؤمنين ، وغير المؤمنين، في مستوى الرؤى والأحلام، فكلهم عند النوم خلق الله وعباده : إذ أن الرؤى فطرية في الإنسان خلقت معه، كما خلقت الميول والرغبات والنزعات في نفسه »(١).

وقد ورد في القرآن سبع رؤى، أربع خاصة بالأنبياء، والثلاث الباقية، رآها غيرهم من الناس، والرؤى السبع هي :

1) رؤيا الرسول: رأى في المنام قبيل غزوة بدر جيش المشركين قليلا، وأخبر برؤياه أصحابه، فتشجعوا للقاء المشركين، وقد حملوها على ظاهرها، وكانوا يخافون من جيش المشركين لكثرته، فكانت هذه الرؤيا من أسباب النصر، وقلة العدد في الرؤيا « رمزا وكناية عن وهن المشركين، لا عن قلة عددهم » (٢).

۲) رؤيا يوسف: وقد قصها على أبيه، وحذره من أن يسمعها إخوته، فيكيدون له، والرؤيا كما جاء على لسانه في القرآن: ﴿إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُونَكِا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ وَلَيْكُمُ مِلْ النبوة، وفيها بيان لثقلها، وقد قص يوسف على إخوته، وكان من نتيجة هذا القص، أن كاد له إخوته، فوقع إلقاؤه في بئر، ثم أخرج منه ليباع، ولما اشتد عوده، يبتلى بامرأة العزيز، ويتهم بإغرائها، فيلقى به في السجن، وفي السجن يستمع إلى رؤى أربع هي:

٣) رؤيا الخباز: فقد رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا، تأكل الطير منه، وعبرها يوسف بأنها ترمز إلى أن الرجل سيصلب، فكما أن الإنسان يأكل الخبز، فكذلك

<sup>(</sup>١)نفس المرجع.

<sup>(</sup>٢)الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير ج ١٠ ص ٢٢.

<sup>(</sup>٣)يوسف : ٤.

الطيور تأكله، ولكن من رأس هذا الرجل، بعد صلبه ﴿ وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّهَ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزُا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ﴾ (١).

٤) رؤيا الساقي: رأى في المنام أنه غرس شجرة عنب، فنبتت ، فخرج منها عناقيد، فعصر تلك العناقيد، ثم سقى الملك ذلك العصير ﴿إِنِّ أَرْسَيْ أَعْصِرُ خَمَرًا ﴾ (٢) وعبرها يوسف على حقيقتها ، وذلك أن الساقي سيخرج بعد ثلاث أيام، ويقربه الملك إليه، بأن يصبح ساقيه، ولعله استنتج الأيام الثلاث من الغرس، والإنبات، والعصر.

٥) رؤيا الملك: رأى ﴿ إِنّ ارَى سَبَعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُونَ سَبَعُ عِبَاتُ وَسَبَعُ مَا لَكُونَ مَا المَرْيَا هو الفلاحة، فهناك السنابل والخضرة والأبقار العجاف والسيان، بالإضافة إلى السنابل اليابسات، ولاحظ وجود مقابلة بين الخصب والجدب، واستعان بتحديد المدة الزمنية الواردة في الرؤيا، فتبين له أن مدة الخصب والجدب تدوم كل واحدة منها سبع سنوات، وبالاعتهاد على هذه المعطيات فسر الرؤيا، فأمرهم بالزراعة مدة سبع سنين، مع المداومة على ذلك، وما يحصد يترك في سنبله، ما عدا ما يحتاجون إليه من مؤونة، وبعد هذه المدة تأتي سنوات الشدة السبع، فيأكلون ما تركوه في سنبله، ويتركون القليل منه، ليكون بذرا للزرع القادم، ثم تزول الشدة، بنزول الغيث بعد ذلك، فيقبل الناس على عصر ما يقدرون على عصره، قال تعالى على لسان يرسف:

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبِّعَ سِنِينَ دَأَبَا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنِئْبِلِهِ ۚ إِلَّا فَلِيلَا مِمَّا فَأَكُونَ ﴿ ثُنَ أَبَا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنِئْبِلِهِ ۚ إِلَّا فَلِيلًا مِمَّا أَتُكُونَ ﴿ ثَا كُنُونَ مَا فَدَمْتُمْ فَكُنَا إِلَّا فَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿ ثُمَا ثُمَّ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١)يوسف: ٣٦.

<sup>(</sup>٢)يوسف: ٣٦.

<sup>(</sup>٣)يوسف : ٤٣.

<sup>(</sup>٤)يوسف: ٤٧ ــ ٤٩.

وفي آخر هذه السورة، يتم تفسير رؤيا يوسف، فبعد أن يأي أبويه وإخوته إلى مصر يجلسهم على السرير، ويحيوه، بأن يهبطوا برؤوسهم نحو الأرض، تعظيما له وتشريفا، وكانت هذه تحية الملوك في عصره، وقال يوسف: ﴿ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُمْيَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًا ﴾ (١)

وشكر الله على المكانة التي تولاها في مصر، وهي التصرف في أمور مصر المالية، كما أنعم عليه بالقدرة على تفسير الأحلام ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْنَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْنَنِي مِن تَأْوِيلِ الْكَادِيثُ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ عِن الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ قُوفَنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقِّنِي إِلْصَالِمِينَ ﴾ (٢) وكذا يكون الاعتراف بنعمة الله، وشكره على جميع أفضاله.

7) رؤيا إبراهيم يذبح ابنه: رأى في المنام أنه يذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء حق، وتكرر هذا الحلم فأخذ ولده وقرر ذبحه، ووجد من ابنه كل الطاعة والمساعدة، ولما استعد لذبحه، إذا بملك يأخذه من يديه، ويقدم له كبشا أملح ذا قرنين، وهكذا صدق إبراهيم الرؤيا، وأظهر الخضوع لربه، وعبر ابنه عن الطاعة والصبر في معناهما المطلق، قال تعالى:

﴿ فَلَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ فَكَالَ يَنْبُنَى إِنِي أَرَى فِي ٱلْمَنَامِ أَنِيَّ أَذْبُكُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى َ قَالَ يَتأَبَّتِ الْفَعْلَ مَا تُؤْمِّرُ سَنَجِدُنِ إِنَّ شَاءَ ٱللهُ مِنَ ٱلصَّامِرِينَ ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ, لِلْجَمِينِ ۞ وَنَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبَرَهِيهُ وَلَى مَذَا لَمُو الْبَيْوَ اللهِ مِن الصَّامِينَ ۞ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ, لِلْجَمِينِ ۞ وَنَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبَرَهِيهُ ﴾ (\*\*) . فَوَلَدَيْنَهُ يَذِيجٍ عَظِيمٍ ﴾ (\*\*) .

٧) رؤيا الرسول دخول مكة، والطواف بالبيت: كان الرسول يتحرق شوقا للرجوع إلى مكة التي خرج منها طريدا، فمكة أثيرة لدى الرسول، ففيها ولد، وفيها نشأ، وخرج منها، وهو في الثانية والخمسين من العمر، كانت بالنسبة إليه أحب أرض الله إلى الله، ففيها أول بيت وضع لعبادة الله، وكانت بالنسبة إلى

<sup>(</sup>۱)يوسف: ۱۰۰.

<sup>(</sup>۲)يوسف: ۱۰۱.

<sup>(</sup>٣)الصافات: ١٠٢\_ ١٠٧.

الرسول أحب أرض الله إليه، كان في المدينة يفكر في مكة، فهاذا هو صانع، وكله شوق إلى تلك البقعة التي كرمها الله، وإذا به يرى في المنام أنه دخل مكة، وطاف بالبيت فأخبر أصحابه، ففرحوا بهذا الخبر السار، لعلمهم أن رؤيا الرسول حق، وذهب في اعتقادهم، أنهم سيدخلون هذا العام مكة ، محلقين رؤوسهم ومقصرين، ووقع صلح الحديبية، ورجع المسلمون من حيث أتوا ، فلم يقع طواف، ولا عمرة، وظهر المرجفون في صفوف المسلمين، وقالوا أين تلك الرؤيا من الواقع المر الذي نحن فيه، ونسوا أن الرؤيا لم تكن محدة بوقت، فهي تشير إلى المستقبل الممتد، ثم أنها تتعرض إلى إتمام الحج في حال من الأمن والطمأنينة، والحال التي سبقت صلح الحديبية، كانت لا تخلو من خوف وتهديد من قبل قريش ، قال تعالى :

﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّهَ يَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآةَ اللَّهُ عَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُونَ وَاللَّهُ مَا لَهُ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَاقَرِبِهَا ﴾ (١) .

هكذا نرى أن الأحلام تبدأ، عندما تسترخي أعضاء الجسم، وتسكن حواسه عن الحركة، ويستسلم العقل هو الآخر للراحة، وتغيب الإرادة والوعي، وتتوقف الوظائف البد نية عن العمل جزئيا أو كليا، هذا بالنسبة للرؤى الثلاثة على الأقل (رؤيا الخباز، ورؤيا الساقي، ورؤيا الملك) ولكن الجسم، كان هو الأرضية التي انطلقت منها هذه الرؤى، فقد كان البدن والعقل والنفس قبيل النوم في حالة تركيز وتفكير، وترقب لما سيحدث، فالخباز والساقي يفكران في مصيريها وينتظران حكم الملك عليهها، والملك يفكر في ما ستؤول إليه حال مملكته، إذا لم تجد رعيته الغذاء والطعام، وحال استسلامهم للنوم، برز الجواب الذي كان يشغلهم، وأخذ حيزا كبيرا من تفكيرهم، ولكن هذا الجواب عند النظر فيه، وجدوا امتزاج الحقيقة بالرمز، وهذا الامتزاج يتطلب تفكيكا ومعرفة جيدة بتعبير الرؤيا، أما الرؤى الأربعة الخاصة بالأنبياء فقد جاءت على حقيقتها تقريبا.

<sup>(</sup>١)الفتح: ٢٧.

مسألة الأحلام، أو الرؤيا، تدلنا على وجود أبعاد أخرى للجسم، غير الأعضاء التي نتحسس بها ما حولنا، ولكنها لا تقل قيمة عن الأعضاء التي رأيناها، هذا إذا لم تكن أهم منها منزلة، وأرقى منها قيمة، وقد رأينا أعلاه العقل، والذي لا يفرق القرآن بينه وبين القلب، الذي ميز الله به الإنسان عن الحيوان، ومن الأبعاد الأخرى للجسم نذكر النفس، أو الروح.

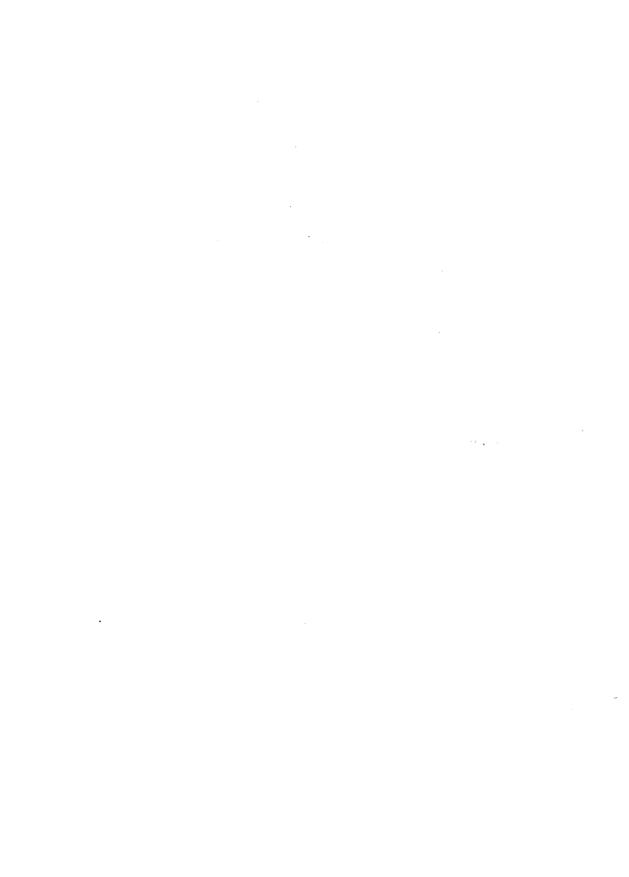

# الجسد في القرآن

الفصل الرابع

النفس



احتار الناس في كنه النفس، واختلفوا في تحديدها، ولعل مرد هذا الغموض يعود إلى الأبعاد المختلفة التي تنسب إلى النفس، فتأتى عن ذلك غزارة في المعاني، والتباس في المفاهيم، وخاصة عند الانتقال من المجرد إلى المحسوس، فعندما نعود إلى لسان العرب، نجد من معاني النفس الروح، والنفس كذلك جملة الشيء وحقيقته، تقول قتل فلان نفسه، وأهلك نفسه، أي أوقع الهلاك بذاته كلها، ومعنى ذلك أن في الإنسان أنفسا متعددة، والنفس أيضا، ما يكون به التمييز عند ابن خالويه، ومن معاني النفس كذلك الدم، لأن النفس أي الروح تخرج بخروجه، وتطلق النفس على الإنسان جميعه جسما وروحا.

وينسب إلى عبد الله بن عباس قوله: لكل إنسان نفسان، إحداهما نفس العقل الذي يكون به الحياة، ويرى الزجاج الذي يكون به الحياة، ويرى الزجاج أن لكل إنسان نفسين إحداهما نفس التمييز، وهو هنا يتفق مع ابن عباس، إلا أن يعتقد أن نفس التمييز تفارق الإنسان، إذا نام فلا يعقل بها، والأخرى نفس الحياة (ويسميها ابن عباس الروح) وإذا زالت زال معها النفس (بفتح السين) وتطلق النفس كذلك على الجسد.

من خلال هذه المعاني المختلفة نرى أن لفظ النفس يشمل جميع ما به يكون الإنسان إنسانا، فمن قال نفسا فكأنه قال إنسانا، وما يحويه هذا الإنسان من أعضاء ومشاعر وميول وروح وعقل وتمييز وغيرها، فها هو صدى النفس في القرآن ؟

تكرر لفظ النفس في القرآن قرابة ثلاثمائة مرة، ووردت نكرة ، ومعرفة، ومضافة إلى ياء المتكلم، وضمير المخاطب، والغائب، وهذا التنوع في مستوى الخطاب، نتج عنه ثراء في المعاني، وتعدد في الأساليب كما سنرى.

وقبل الإلمام بمعاني النفس الإنسانية في القرآن نشير إلى معنيين للنفس ، وردا في القرآن وهما:

١) النفس مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك في خمس آيات، وبها أن الله لا مثيل له،

ولا شبيه مصداقا للآية الكريمة: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِ شَيْنَ اللهِ اللهِ المَالِيةِ اللهِ اللهِ

أ) ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُم ﴾ (٢) أي عقابه، وقوله تعالى:

ب) ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ (٢) يعني جعلتك من خواصي لتحمل رسالتي إلى الخلق، وقوله تعالى:

ج) ﴿ تَعَلَمُ مَا فِنَقْسِى وَلَا آعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ "(٤) أي تعلم ما أقول وأفعل، ولا أعلم ما تقول وتفعل، وهو المعنى المناسب لهذه الآية : ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ (٥) . وقال:

د) ﴿ كُنَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ (١) يعني فرض وأوجب على نفسه، تفضلا منه عالى.

٢) النفس، وتعني الأهل، والأخوة، والعشيرة، وتكون مضافة إلى ضمير المخاطب، أو الغائب مثل قوله تعالى متحدثا عن أصل الرسول: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَمَةِ اَنْفُسِكُمْ ﴾ (٧) أي من عشيرتكم وهو بشر مثلكم، وقوله: ﴿ وَيَوْمَ نَعْتُ فِي كُلِ أُمَةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ (٩) شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنْفُسِمُ ﴾ (٩) أي سلموا على أهلها الذين هم إخوانكم، كأنهم أنفسكم.

<sup>(</sup>١)الشورى: ١١.

<sup>(</sup>٢)آل عمران: ٢٨.

<sup>(</sup>٣)طه: ٤١.

<sup>(</sup>٤)المائدة: ٢١٦.

<sup>(</sup>٥)الأنبياء: ٢٣.

<sup>(</sup>٦)الأنعام: ١٢.

<sup>(</sup>٧)التوبة : ١٢٨.

<sup>(</sup>٨)النحل: ٨٩.

<sup>(</sup>٩)النور : ٦١.

ومن معاني النفس جعل الشخص خاصا بالمتحدث مثل، قول الملك عن يوسف: ﴿ وَقَالَ ٱلْكِكَ ٱتْنُونِ بِهِ ٓ أَسْتَخْلِصَهُ لِنَقْسِى ﴾ (١) أي يجعله من أهل مشورته، ومن خاصته.

أما النفس الخاصة بالإنسان، والتي تردد ذكرها كثيرا في القرآن، فنجدها تطلق على الإنسان جسدا وروحا، كما تطلق على الروح التي بدونها تنخرم الذات الإنسانية، والنفس في القرآن هي موطن العلم والأهواء والميول والخير والشر، وغيرها من المعانى التي سنتعرض لها لاحقا.

### ١) خلق النفس

أشار القرآن في آيات عديدة، إلى خلق النفس، وتسويتها، وتعديل أجزائها، وجعل كل جزء صالحا لما خلق له، وأغلب هذه الآيات تتحدث عن مرحلة ما بعد آدم، الذي خلق من طين، ثم نفخت فيه الروح، أما المرحلة الثانية، فهي خلق حواء من ضلع آدم، ثم جاءت مرحلة التزاوج والتناسل، والآيات التالية، تؤكد على مسألة التكاثر، عن طريق الزواج، قال تعالى:

﴿ وَهُوَ الَّذِي ٓ أَنشَأَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ (٢) .

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ (٣) .

﴿ خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَمِعِدَةِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَفْجَهَا ﴾ (1) .

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَيْجًا ﴾ (٥) .

ويعد تسوية هذه النفس جسدا وروحا، جعل الله لكل نفس ملكا، يراقب

<sup>(</sup>١)يوسف: ٥٤.

<sup>(</sup>٢)الأنعام: ٩٨.

<sup>(</sup>٣)الأعراف : ١٩٨.

<sup>(</sup>٤)الزمر : ٦.

<sup>(</sup>٥)الروم : ٢١.

أفعالها، فيحصى أعمالها، قال تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ نَقْسِ لَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ (١)

خلق الإنسان، أو النفس، آية من آيات الله في الصبع والإنشاء، يدل على دقيق صنع الله، وعظيم قدرته، ولهذا يدعو القرآن إلى التأمل في خلق الإنسان، في غير ما آية من كتاب الله، مثل قوله تعالى: ﴿ وَفِ آنفُيكُم الله عَلَى الله عَل

فخلق الإنسان، في حد ذاته، آية من آيات الله في الخلق والتكوين: حواس بها يتصل بهذا الكون، ومشاعر، وأحاسيس، وعقل به يدرك المجرد والمحسوس، إنه عالم متحرك، كان يمكن للإنسان أن يؤمن بربه، عندما يتأمل في عجيب صنع نفسه.

لقد خلق الله في هذه النفس، الحياة والحركة والحس، وخلق الذكر والأنثى، وأنشأ بينها المحبة والميل، لكون أحدهما خلق من الآخر، ولهذا يتكرر في مسألة خلق الناس، التذكير بأنهم خلقوا من نفس واحدة، في أكثر من آية، مثل: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَقْسٍ وَعِدَةٍ ﴾ (٣).

فقد خلق الله حواء على صورة آدم ، ليسهل التقارب والتآلف والمودة، وبها أن الله خلق هذه النفس، وسواها في أعلى صورة ، وأحسن تقويم، فهو عالم بها فيها، وعارف بحدودها، وما يعج فيها من أسرار، وما يحيط بها من غموض.

#### ٢) قيمة النفس عند الله

ولمكانتها عند الله، حرم الله قتلها إلا بالحق، وسوى النفس الواحدة، بجميع النفوس البشرية، وذلك لبيان منزلة هذه النفس عند خالقها، وقتل النفس، جرم فظيع، نهى الله عن سفك دمها، أو التعرض لها بأذى، مهما كان بوعه، وفي آية النساء الآتية ، نهى القرآن، عن أخذ مال الغير بطرق غير شرعية كالسرقة ونحوها، ثم ثنى بقتل النفس، لأن الحب المفرط للمال ، يؤدي إلى القتل وسفك الماء، وأكبر دليل على

<sup>(</sup>١)الطارق: ٤.

<sup>(</sup>٢) الذاريات: ٢١.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١.

ذلك، هذه الحروب التي تشن على الدول الضعيفة، لاستغلال مواردها الطبيعية، وللوصول إلى ذلك، يقتل الشيوخ والنساء والأطفال، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ الشَّوْا لَا تَأْكُونَ مِنْكُمُ مَنْ وَاضِ مِنْكُمُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمُ وَلَا لَمُعْدُونَ اللهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (١).

وقد جاءت المحافظة على النفس في آيات كثيرة لا تخلو من تهديد ونهي شديد، وتفظيع لهذا الجرم الشنيع، وتوبيخ لكل من تعدى على حرمة النفس، إما بالقتل، أو التشريد، أو منع الغذاء والقوت عنها، ظلما واعتسافا، لأن النفس ملك لله رب العالمين، فهو المتصرف فيها بالموت والحياة، ولا يسمح لأحد، أن يشاركه في هذه الملكية، وقد جعل الله لهذه النفس طاقة ووسعا، وكلفها بأعمال تناسب هذه الطاقة والوسع.

### ٣) الوسع والكسب

تردد لفظ الوسع في القرآن ست مرات، وهذا التكرار الغاية منه ، التأكيد على أن الله لا يكلف عباده فوق طاقتهم، في النفقة والعبادة، وغيرهما بما يهم حياتهم، وهذا التكرار، لا يخلو من إضافة من حيث المعنى والأسلوب، كعادة القرآن في التكرار.

ونجد لفظ الكسب، الذي يعني « الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضر » (٢) ويرد في صيغة الماضي، أو المضارع، مع ضمير الغائبة، تسبقه لفظة النفس، ويسبق هذا التركيب وعد من الله، بأن تجازى النفس، حسب عملها، أو أكثر منه، إذا كان خيرا، وتختم عادة بجملة حالية، فيها إشارة إلى العدالة الإلهية، مثل قوله تعالى:

﴿ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَنُونَ ﴾ (٣) .

﴿ وَلِتُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَنَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١)النساء: ٢٩.

<sup>(</sup>٢)الجرجاني: التعريفات ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٣)البقرة: ٢٨١.

<sup>(</sup>٤)الجاثية : ٢٢.

وإتيان القرآن بضمير الغائبة المفردة، في صيغة الفعل المضارع ، يعني أن الحساب يخص كل نفس على حدة، وهذا ما تؤكده الآية التالية : ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ (١) .

ويلتجئ القرآن إلى التنويع عند تكرار المعنى، فيصبح فعل عمل، أو سعى، أو أسلف، عوض فعل كسب، ما دامت هذه الأفعال لها نفس المعنى تقريبا، قال تعالى:

﴿ وَوُفِيَتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ (٢).

﴿ لِتُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴾ (٣) .

﴿ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ ﴾ (١).

وهكذا يعلن القرآن شعار ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴾ فإن عمل الإنسان بها أمر الله، وتجنب ما نهى عنه، كان من الفائزين، وإن عصى ربه، وغره الشيطان، كان من الخاسرين، وإذ ذاك فلا مفر كه من العقاب، الذي يعترف هو نفسه بأنه عدل، وأنه يستحق هذا العقاب: ﴿ كُلُّ نَنْسٍ بِنَاكَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾ (٥).

فكل نفس تجازى حسب عملها، إما بالجنة أو بالنار، ولا يقدر هذا الجزاء إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه أدرى بنوايا النفس، وما تنطوي عليه من خفايا وأسرار.

#### ٤) النفس صندوق مغلق

هذه الأسرار، لا يطلع عليها إلا خالقها، فهي تظهر الشيء خلاف ما تعتقده، ولا يمكن الوصول إلى حقيقة ما تسره وتخفيه ، إلا بعد لأي، وحتى هذا الأمر المخفي في طوايا النفس، والذي يكشف عنه العلماء، بعد جمع القرائن وفحصها، هو

<sup>(</sup>١)الأنعام: ١٦٤.

<sup>(</sup>۲)الزمر : ۷۰.

<sup>(</sup>٣)طه: ١٥.

<sup>(</sup>٤)يونس : ٣٠.

<sup>(</sup>٥)المدثر : ٣٨.

أمر نسبي، ويبقى الله، هو العارف ببواطن النفوس وخفاياها، وقد قال الرسول في هذا السياق: نحن نحكم بالظواهر، والله يتولى السرائر، ولهذا يدعو المؤمن مرددا: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعَلَمُ مَا نُغْلِنُ ﴾ (١) .

ويها أن الله قد خلق النفس، فهو يعلم ما تخفيه، والنفس المقصودة هنا، هي تلك القوى المفكرة العاقلة، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا نُوسَوِّسُ بِمِـ نَفْسُهُم ﴾ (٢).

ويكثر في مسألة إخفاء النفس، و ما لا تريد إظهاره للناس، أفعال مثل أبدى، وأسر، وعلم وقال، وقد يبدي الله للناس ما تخفيه النفس، إن كان في هذا الإبداء منفعة للناس، كزواج الرسول بالسيدة زينب بنت جحش، فقد كان الرسول، يخفي نيته في التزوج بها، في حين كان الله يريد إبطال عادة عند العرب، وهي عدم التزوج بزوجة المتبني، الذي يعتبر كأنه في مقام الابن، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يهدم هذه العادة من أساسها، فأظهر نية الرسول، في الزواج بزوجة متبنيه زيد بن حارثة لإبطال عادة جاهلية، قال تعالى: ﴿ وَتُعْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيدٍ ﴾ (٣).

أما يوسف، عليه السلام، فقد أسّر في نفسه موقفه من إخوته، عندما رموه بالسرقة كنبا، وذلك للوصول بهم إلى الغاية، وهي معرفة يوسف فيما بعد، قال تعالى: ﴿إِن يَسْرِقُ فَعَدْ سَرَفَ أَخُ لَدُمِن فَبُلُ فَأَسَرَهَا بُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبِّدِهَا لَهُمْ ﴾ (١) .

وأما نصح يعقوب عليه السلام لأبنائه بالدخول إلى المدينة من أبواب متفرقة، فلم تغن عنهم هذه النصيحة شيئا ﴿ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ ﴾ وهي شفقته على أبنائه، أن يصيبهم مكروه، وقد اتبع يعقوب تعاليم الله، وسننه الكونية، وهي الحذر والتوقى، والعمل بالأسباب.

<sup>(</sup>۱)إبراهيم : ۳۸.

<sup>(</sup>۲)ق: ۱٦.

<sup>(</sup>٣)الأحزاب: ٣٧.

<sup>(</sup>٤)يوسف: ٧٧.

والنفس هي موطن الخوف والرعب، فقد أشارت بعض الآيات إلى هذا المعنى، مثل قوله تعالى:

﴿ وَأَذْكُر زَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ (١).

﴿ فَأَوْحَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُوسَىٰ ﴾ (٢)

وكان المنافقون يخفون نفاقهم، ولا يبدونه للرسول وللمؤمنين، ولكن الله أبدى ما في صدورهم، وهو أنهم، كانوا يقولون: لو كان الأمر بأيديهم، لما شاركوا في القتال، وما قتل منهم ما قتل، قال تعالى مظهرا نواياهم للرسول ولأصحابه: ﴿ يُخَفُونَ فِي آنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَوَكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قَتِلْنَا هَهُنَا ﴾ (٣).

وكان اليهود يكنون في أنفسهم عداوة للرسول وللمؤمنين، فكانوا إذا مر بالقرب منهم، يتناجون بينهم ويتغامزون، فنهاهم الله عن ذلك، فلم ينتهوا، ووصل بهم الأمر إلى تحية الرسول بالدعاء عليه، يقولون (السام عليك) والسام هو السم، فيرد عليهم الرسول بنفس التحية، فيقولون في أنفسهم: لو كان نبيا، لاستجاب الله

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٠٥.

<sup>(</sup>۲)طه: ۲۷.

<sup>(</sup>٣)آل عمران: ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) الرازي: التفسير ج٣ ص١٤.

<sup>(</sup>٥)المائدة: ٥٢.

لدعائه عليهم بالموت، ونسوا أن عذاب الله يوم القيامة، هو أشد وأنكى من الموت نفسه، ومن يؤخر الله له العقوبة، فقد أراد به شرا، قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمٍمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَمَّ كُيصًلَوْنَمُ أَفِيكُمُ الْمَصِيرُ ﴾ (١)

ولم يكن اليهود والمنافقون، مرضى القلوب فقط، وإنها الذين يكتمون الشهادة هم مرضى كذلك لأن كاتم الشهادة، يجعل صاحب الحق يفقد حقه، وسيحاسبون على هذا الكتهان حسابا عسيرا: ﴿ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِي ٱنفُسِكُمْ أَوْ تُحَفِّهُ وُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ اللّهَ ﴾ (٢)

وكان الرسل والأنبياء، يرددون لأقوامهم، أن الله هو العالم بالغيب، والمطلع على خفايا النفوس، وقد خاطب نوح قومه بقوله: الله أعلم بها في نفوسكم، وهو أدرى ، بها في نفوس المؤمنين ، عند أدائهم للطاعات، هل هم يقومون بها في إخلاص وخشوع ، أو يؤدونها كسلا ورياء: ﴿ زَيُّكُو أَعَلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُو أَنِ تَكُونُوا وَ سَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكُولًا ﴾ (٣).

وتتردد في القرآن ثنائية الإيهان والكفر، وبالتالي تقسيم النفوس إلى نوعين: نفس مؤمنة بالله ورسله، وباليوم الآخر، وبالحساب، والجنة، والنار، وقسم ظالم لنفسه، عصى ربه، وكذب برسله، وبالبعث، وبالحساب، والجنة، والنار.

#### ٥) النفس المؤمنة

هـذه النفس،هـديت إلى الإيـمان، بتوفيـق مـن الله، ومشـيئته ﴿ وَمَاكَاكَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِرَكَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (<sup>ئ)</sup> .

وقد استجاب الله لهذه النفس، لأنها لجأت إليه، وطمعت في هدايته ورعايته،

<sup>(</sup>١)المجادلة: ٨.

<sup>(</sup>٢)القرة: ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٢٥.

<sup>(</sup>٤)يونس: ١٠٠.

وآمنت بها جاءت به الرسل، من دعوة إلى الإيهان بالله ربا واحدا لا شريك له، والنفس هنا أما أن تؤمن، وإما أن تكفر بالله، وتجحد دعوة الأنبياء، وللإنسان كامل الحرية في أن يؤمن أو يكفر، لأن الرسول ليس بوكيل، يحفظ أمور الناس، وليس له قدرة على منع الناس من الكفر، أو حملهم على الإيهان، وإنها هو بشير ونذير، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَنَاتُهُمُ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُ مِن رَبِّكُمٌ فَمَنِ الْمَتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن صَلَّ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن صَلَّ فَإِنَّمَا يَهِ مَا أَنا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾ (١).

فبعد نزول القرآن، يحمل حججا واضحة، وهداية إلى الطريق السوي، يمكن للنفس أن تتأمل فيه، فإن شاءت آمنت، وإن شاءت كفرت: لأن الرسول، ليس مطالبا بمراقبة أفعال الناس، على الأقل في مكة، وإنها هو مبلغ فقط: ﴿ قَدْ جَآءَكُم بَصَابَرُ مِن زَيِّكُمْ فَكَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِيّةً، وَمَنْ عَيى فَعَلَتِها وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ (٢).

﴿ مَنِ ٱهْنَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْنَدِى لِنَفْسِيدٌ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ (٣)

وترد في هذا السياق، ألفاظ مثل: أبصر، واهتدى، وشكر، وتزكى، ويقابلها عمي، وضل، وكفر، وتكون عادة الجمل شرطية ، تفيد حصر الإيمان في النفس، لا يتعداها إلى غيرها:

﴿ وَمَن تَدَرَّكَ فَإِنَّمَا يَكَزَّكَى لِنَفْسِهِ ، ﴾ (١).

﴿ فَكُنِ ٱهْتَكَدَّكَ فَلِنَفْسِهِ \* وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ (٥)

﴿ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنْي حَمِيلًا ﴾ (٦) .

على النفس أن تؤمن بالله، وما جاء به الرسول ، بعد أن تبين لها ، أن الإيمان

<sup>(</sup>۱)يونس: ۱۰۸.

<sup>(</sup>٢)الأنعام: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ١٥.

<sup>(</sup>٤)فاطر: ١٨.

<sup>(</sup>٥)الزمر: ٤١.

<sup>(</sup>٦)لقيان: ١٢.

حق، وهو السبيل الوحيدة للسعادة في الدنيا والآخرة، إذ به تستقيم النفس أولا، ثم سلامة المجتمع ثانيا، ولكن أكثر النفوس، لا ترعوي، فتضل وتعمى عن طريق الحق، ومن هنا كان تهديد القرآن ووعيده ﴿ وَلَوْشِنْنَا لَا لَيْنَاكُلُّ نَفْسٍ هُدَاهُا وَلَكِنَ الْحَقِ، وَمَنْ هَنَا كَانَ تَهَدِيد القرآن ووعيده ﴿ وَلَوْشِنْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهُا وَلَكِنَ الْحَقِ، وَمَنْ هَنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهُا وَلَكِنَ الْعَقِلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (١).

والنفس التي هداها الله للإيمان، تعمل بأوامر الله، وتتجنب نواهيه، فتعد العدة للاقاته يوم الحساب، ونجد في القرآن الدعوة إلى التقوى، والإعداد للآخرة.

### ٦) النفس العاملة

نجد نوعين من الخطاب في الآيات التي ترد فيها لفظة النفس: خطاب يتوجه به القرآن إلى النفس في الآخرة، أما مخاطبة النفس في الآخرة، أما مخاطبة النفس في الدنيا، فيتعلق بدعوتها إلى الإيهان والتقوى، والعمل الصالح، والتذكير باليوم الآخر: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا يَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤخذُ مِنْهَا عَذَلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (٢).

وتكثر في هذه الآيات الأفعال التي تدل على العمل، والحركة الظاهرية والنفسية، فبالإضافة إلى التقوى التي هي جواز العبور إلى الجنة، نجد مثل هذه الأفعال: قدم، وأنفق، وخاف، ونهى، وعمل، وأحسن، وأساء، كما في الآيات التالية:

﴿ مِّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِيهِ ﴿ وَمَنْ أَسَلَةً فَعَلَيْهَا ﴾ (٣).

﴿إِنْ أَحْسَنْتُ أَحْسَنْتُ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ (١).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١)السجدة: ١٣.

<sup>(</sup>٢) القرة: ٤٨.

<sup>(</sup>٣)فصلت: ٤٦

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٧

<sup>(</sup>٥)الحشر: ١٨.

وتتراوح لهجة الخطاب بين الترغيب والترهيب، حسب أصناف المخاطبين، فإن كانوا مشركين اشتدت اللهجة وقوي التهديد، لأنهم لم يصدقوا بالرسول، وبها أنزل عليه من قرآن حسدا وجحودا، وهذا الجحود مآل صاحبه نار جهنم، فبئس البيع، وبئست الصفقة: ﴿ بِشَكَمًا اَشْتَرُوا بِمِهَ أَنفُسُهُمْ أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنزَل اللهُ بَعْيا أَن يُغَرِّل اللهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن يَشَاهُ مِنْ عَبَادِةٍ مُنْ عَبَادِةً مُن عَنَابٌ مُهِينٌ ﴾ (١)

وإن كان الخطاب موجها إلى المؤمنين رق ولان، وحث على زيادة الخير، والعمل للآخرة (وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم يَنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ﴾(٢).

أما الخطاب الموجه إلى النفس في الآخرة، فيقابل فيه بين النفس التي آمنت، والنفس التي لم تؤمن بالرسول و بالقرآن، أو بين نفس سعيدة ونفس شقية، فالأولى تجد الخير محضرا، ويضاعف لها في عملها، ولا تعلم النفس المؤمنة ما أعد الله لها من نعيم باق، ورحاء لا يزول.

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: ﴿ قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصلحين، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»، قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقَشٌ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيُنِ جَزَّةً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٣)

النفس المؤمنة العاملة يوفي لها أجر عملها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ومن هنا يكثر في هذه الآيات فعل وفي وعمل وكسب، قال تعالى:

و ﴿ وَوُفِيَتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوكَ ﴾ (١) .

﴿ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١)البقرة: ٩٠.

<sup>(</sup>٢)البقرة: ١١٠.

<sup>(</sup>٣)السجدة: ١٧٠.

<sup>(</sup>٤)آل عمران: ٢٥.

<sup>(</sup>٥)الزمر: ٧٠.

﴿ ثُمَّ تُوكَفُّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ﴾ (١)

﴿ وَتُونَى كُلُّ نَقْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (٢)

﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تَحْضَرُا ﴾ (٣)

وتود النفس المؤمنة أن لا ترى بعض الذنوب التي ارتكبتها في الدنيا، وتتمنى أن لو استزادت من أعمال الخير: ﴿ يَوْمَ تَعِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوّءِ تُودُ لَوْ أَن أَنْ مَا عَمِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أما النفس الشقية، فتود من جراء ما عملت من سوء، أن لا تلقى هذا العمل أبدا، الذي كانت تستلذه في الدنيا، وتتحسر على ارتكابها للذنوب والمعاصي، والإغضاء عن الرسل، والاستهزاء بها نزل عليهم من وحي، وتعتبر كل ذلك تفريطا في جنب الله، إذ في هذا اليوم تتكشف الحقيقة، التي كانت غائبة عنها في الدنيا، فالناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، وعرفوا أن الله حق، وأن الرسل فعلا بعثوا من الله، وأن كتبهم حق، وأن الحساب والجنة والنار كلها صدق، لا يمكن إنكارها، قال تعالى: ﴿ أَن تَقُولُ نَفْسٌ بُحَمَّرَكَ عَلَى مَا فَرَطتُ في جَنْبِ اللهِ ﴾ (٥٠).

رؤية الحقائق، التي أعلنها الرسل على الملأ، ماثلة أمام الأعين، ولكن ماذا يفيد معرفة الحقيقة الآن، وهل ينفع الإيمان اليوم، لقد مضى زمن الفعل، والحرث في الدنيا، وجاء أوان الحصاد: ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنْفُعُ نَفْسًا إِينَتُهَا ﴾ (١)

يقود هذه النفس ملكان سائق، وهو كاتب السيئات، وشهيد، وهو كاتب

<sup>(</sup>١)البقرة: ٢٨١، وآل عمران: ١٦١.

<sup>(</sup>٢)النحل: ١١١

<sup>(</sup>٣)آل عمران: ٣٠

<sup>(</sup>٤)آل عمران: ٣٠

<sup>(</sup>٥)الزمر: ٥٦

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ١٥٨.

الحسنات، وفي هذا اليوم العظيم لا يتكلم الإنسان بحجة ، ولا بشفاعة، إلا أن يؤذن له في ذلك، ولا يهتم الإنسان إلا بنفسه، فإذا كان الأنبياء لا يهمهم إلا أنفسهم، ويرددون لمن يطلب منهم الشفاعة: نفسي نفسي، فها بالك ببقية الخلق:

﴿ يَوْمَ نَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَجُدِلُ عَن نَفْسِهَا ﴾ (١).

﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ بِذِيلَهِ ﴾ (٢).

وكذلك الكبراء، الذين اتبعهم الضعفاء من الناس، فخرجوا بأتباعهم عن طاعة الله، وطاعة رسله، ويوم القيامة لا ينفعهم الكبراء، ولا تلك الآلهة، التي عبدوها من دون الله، فيعترفون بأنهم أضروا بأنفسهم، ولم يطيعوا أوامر الله، ولم يجتنبوا ما نهى الله عنه: ﴿ وَقَالُواْ رَبِّنا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَآءَنَا فَأَصَلُونَا ٱلسِّبِيلا ﴾ (١).

أما السعيد فَالله عنه راض، إذ يقربه إليه، وذلك هو الفوز العظيم

والله سبحانه وتعالى، لا يظلم الناس، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وهذا

<sup>(</sup>١)النحل: ١١١.

<sup>(</sup>٢)الانفطار: ١٩.

<sup>(</sup>٣)إبراهيم: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٦٦ ، ٦٧.

أشقى ما يبتلى به الإنسان، إذ هو يظلم نفسه، ويؤدي بها إلى الهلاك، وتتردد في القرآن كلمة الظلم: أي ظلم الإنسان لنفسه في صيغة الفعل والمصدر.

### ٧) النفس الظالة

كيف تكون النفس ظالمة، وتظلم صاحبها بالذات؟

يكون الظلم في العادة ضد الغير، وهو في اللغة، وضع الشيء في غير موضعه، وفي الشريعة « عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل » (١) ويمكن أن نقسم الظلم إلى ثلاثة أنواع:

 ا ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى، وأعظمه الكفر والشرك والنفاق، وقد ذكر هذا النوع في القرآن بكثرة مثل قوله تعالى:

﴿ يَبْنَى لَا تُعْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْرٌ عَظِيدٌ ﴾ (٢).

﴿ فَدَ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَنَ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (٣).

﴿ فَسَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ طَكَمُوا رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ (١) .

٢) ظلم بين الإنسان وبين الناس، مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ﴾ (٥).

٣) ظلم بين الإنسان وبين نفسه، مثل قوله تعالى: ﴿ فَمِنَّهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ، ﴿ (٦) .

<sup>(</sup>١)السيد الجرجاني: كتاب التعريفات ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢)لقمان: ١٣.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٥٩.

<sup>(</sup>٥)الشورى: ٤٢.

<sup>(</sup>٦)فاطر: ٣٢.

﴿ فَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (١)

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَآ مُوكَ فَأَسْتَغَفَرُوا اللَّهَ وَأَسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابُ ارْجِيمًا ﴾ (٢) .

والنوع الأخير من الظلم هو الذي يهمنا هنا، فقد وردت آيات كثيرة تتعلق بظلم الإنسان لنفسه، أما كيف يظلم الإنسان نفسه، فقد حدد القرآن هذا الظلم في هذه الآية: ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ (٣).

فإذا تخطى الإنسان هذا الحد، فهو ظالم لنفسه، سواء أكان بالكفر أم بالنفاق، أو بارتكاب ما حرم الله، كالزنى والسرقة، وكذلك إيذاء المرأة ، والإضرار بحقوقها، فتترك بعد العدة تنتظر تسريحها:

﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَاكِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُم ﴾

أي : عرض نفسه لعقاب الله، وتعديه على حقوق المرأة، هو في حد ذاته تعريض النفس للعقاب.

وأكثر من ذلك جرما، الكفر بالله ورسله، يتمثل ذلك في تكذيب الأنبياء، والإقبال على عبادة الأصنام والأوثان، وكل هؤلاء الأقوام، كثمود، وعاد وقوم فرعون، ظلموا أنفسهم أي: كفروا بالله، وهذا الكفر مضرة شنيعة لهم، وتتمثل الشناعة في تكذيب الرسل، وإلحاق الأذى بهم، وإرسال الرسل هو حجة عليهم، ليكون عذابهم فيها بعد مشروعا، وعند ذلك يتفطن الذين ظلموا أو كفروا ولا فرق، إلى ضلالهم وطغيانهم، ولا تفيدهم التوبة،أو الشعور بخطئهم عندئذ:

<sup>(</sup>١) النمل: ٤٤.

<sup>(</sup>٢)النساء: ٦٤.

<sup>(</sup>٣)الطلاق: ١.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٣١.

وَنَشَيعِ ٱلرُّسُلَ ﴾<sup>(۱)</sup>.

وتوالت الآيات القرآنية، الدالة على أن الإنسان، عندما يكفر، أو يجحد خالقه، فإن ذلك يهمه هو فقط، ولا يتعدى غيره، فالله في غنى عنه، وعن ظلمه وكفره، ونجد مثل هذه الآية، تتكرر مع بعض التغيير، على عادة القرآن، في التكرار والإعادة:

﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ " .

﴿ فَمَا كَاكَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواۤ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (1).

﴿ إِنَّ أَلَّهُ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٥) .

أما بالنسبة لظالمي أنفسهم من المؤمنين، فهنا الظلم، يتعلق بارتكاب المعاصي والذنوب، التي تعود مضرتها على الإنسان وحده، ولا تتعداه إلى غيره، فإن تجاوزته إلى غيره، فيمكن أن يطلب العفو من المظلوم، أو يستغفر الله، وعندها يجد القبول الحسن: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُدًّ يَسْتَغْفِر الله يَجِدِ الله عَنُولًا تَحِيمًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١)إبراهيم: ٤٤.

<sup>(</sup>٢)يونس: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٥٧.

<sup>(</sup>٤)التوية: ٧٠.

<sup>(</sup>٥)يونس: ٤٤.

<sup>(</sup>٦)النساء: ١١٠.

وينقسم الناس في القرآن إلى محسنين إلى أنفسهم، وهم الذين جنبوها غضب الله، وعقابه ومقته، وظالمين لأنفسهم، وهم الذين كذبوا الأنبياء، أو حرفوا رسا لاتهم، وبدلوها إرضاء لأهوائهم، ففتنوا الناس، وأضلوهم، فهؤلاء ظلموا أنفسهم، فكانوا من الخاسرين.

وللظلم في القرآن درجتان، إحداهما هي: الكفر بالله ورسله، والتوبة من ذلك، تكون في شريعة بني إسرائيل بقتل النفس، كما فعل موسى مع قومه، الذين عبدوا العجل في غيابه، فأمرهم بقتل أنفسهم، حتى يتوب الله عليهم، عن على قال: قالوا لموسى ما توبتنا، قال: يقتل بعضكم بعضا، فأخذوا السكاكين، فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه، لا يبللي من قتل، حتى قتل منهم سبعون ألفا، فأوحى الله لموسى: مرهم فليرفعوا أيديهم، وقد غفر لمن قتل، وتبت على من بقي: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنَكُمُ ظَلَمْتُمُ أَنفُسكُم فَا لَيْحِيمُ اللهِ عَلَيْكُم المَعْمَ اللهُ اللهُ الرَّحِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَندَ بَارِيكُمْ فَأَنْهُ أَنفُسكُم إِنَّهُ هُو النَّوَا أَن الرَّحِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّحِيمُ اللهُ عَندَ بَارِيكُمْ فَأَنْهُ أَنفُسكُمْ ذَلِكُمْ عَندَ بَارِيكُمْ فَأَنْهُ أَنفُسكُمْ ذَلِكُمْ عَندَ بَارِيكُمْ فَأَنْهُ أَنفُسكُمْ أَنْهُ مُو النِّوابُ الرَّحِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَندَ بَارِيكُمْ فَأَنْهُ اللهُ اللهُ

أما الدرجة الثانية من الظلم، فتتعلق بارتكاب المعاصي والذنوب ، التي قد تكون كبيرة كالزني والقتل، وقد تكون أصغر من ذلك، كالنظرة والقبلة واللمسة.

والتوبة من هذه الذنوب، لا تكون إلا بالاستغفار، والإقلاع نهائيا عن ارتكاب تلك المعاصي والذنوب، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِيكِ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةٌ أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢)

وهكذا ، فإن الإنسان يظلم نفسه أو غيره ، ولكنه لا يظلم بفعله ربه ، لأن الله فوق ظلم الناس، ولا طاقة لهم بظلمه ، وإذا كان الإنسان ، يظلم نفسه بارتكاب المعاصي والذنوب، والخروج عن طاعة الله ، فإن الله لا يظلم أحدا، وقد تكرر الوعد الحاسم من الله ، بأنه لا يظلم أحدا، بل إن الله يوفي أجور العاملين،

<sup>(</sup>١)البقرة: ٤٥.

<sup>(</sup>۲)ال عمران: ۱۳۵.

ويضاعفها لهم، وقد أشار الحديث الشريف إلى أن الحسنة بعشر أمثالها ترغيبا في العمل الصالح الذي يفيد النفس، كما يفيد الغير.

ويمكن تصنيف الآيات التي تعلن أن الله لا يظلم أحدا من خلقه إلى:

١) آيات تقر مبدأ العدل الإلهي يوم القيامة، وفي هذا اليوم لا ينفع الإنسان إلا ميزان حسناته، وما قدم في الدنيا، وتعبر الآيات التالية عن عدل الله وإنصافه:

﴿ ٱلْيُوْمَ تَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُؤَمِّ إِنَ ٱللَّهُ مَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ (١).

﴿ فَٱلْيَوْمُ لَا نَظُلُمُ نَفْشُ شَكِنًا وَلَا نَجْمَ زُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١).

﴿ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَى فِي فِي خَرَدُلِ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكَفَى بِنَا حَسِيدِينَ ﴾ (٣) .

وقد جاء في الحديث القدسي: « يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا، يا عبادي، كلكم ضال، إلا من هديته، فاستهد وني، أهدكم الله الله .

٢)آيات فيها مجازاة للعاملين، ومضاعفة أجورهم، مع تذييلها بنفي الظلم عن
 الله سبحانه وتعالى من مثل:

﴿ ثُمَّ تُوفَّ كُلُ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (٥).

﴿ وَوُفِيَّتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (١).

﴿ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١)غافر:١٧.

<sup>(</sup>٢)يس: ٥٤.

<sup>(</sup>٣)الأنبياء: ٤٧.

<sup>(</sup>٤)رواه مسلم.

<sup>(</sup>٥)البقرة:٢٨١.

<sup>(</sup>٦)آل عمران: ٥٧.

<sup>(</sup>٧) الحاثية : ٢٢.

٣) آيات فيها مقابلة، بين ظلم الناس لأنفسهم، وعدل الله في محاسبته لهم، ويكون ظلم الناس لأنفسهم عادة تذييلا للآية ، من مثل قوله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِئَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١).

﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٢).

وفي كل هذه الآيات، يكون ظلم النفس، وعدل الله خاتمة أو نهاية للآيات، وتكون فاصلتها النون، وبعضها يكرر بحروفه، للتأكيد والجزم، وبعضها الآخر يعاد مع إضافة جديدة، قصد التنويع، مثل قوله تعالى:

﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ (٣).

﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواۤ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١٠).

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَا كِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٥) .

ويبدأ بعض أجزاء الآيات بالنفي، وبعضها يكون النفي في آخرها ، من مثل قوله تعالى:

﴿ فَمَا كَانَ أَلِلَهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُكُمْمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١).

﴿ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (٧).

«وهذا التخالف، يقصد لتلوين المعاني المعادة، حتى لا تخلو إعادتها عن تجدد معنى، وتغاير أسلوب، فلا تكون إعادتها مجرد تذكير» (٨).

<sup>(</sup>١)يونس: ٤٤.

<sup>(</sup>٢)آل عمران:١١٧.

<sup>(</sup>٣)هود: ١٠١.

<sup>(</sup>٤)النحل: ٣٣.

<sup>(</sup>٥)العنكبوت: ٤٠.

<sup>(</sup>٦)التوبة: ٧٠.

<sup>(</sup>٧)آل عمران: ١٦١.

<sup>(</sup>٨)الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير ج ١ ص ١١٨ ( المقدمة العاشرة ).

### ٨ )الخسران المبين

ورد فعل خسر في القرآن أكثر من مرة، والذي يهمنا هو اقتران هذا الفعل بالنفس، ويعني بالخسران فقدان الأمل، ويقابله الربح، وهو الذي يتأتى عن العمل، بها جاء في القرآن والسنة، وترك منهياتهها، ولئن كان في لفظ الخسارة معنيان هما: الخسارة في المال، والخسارة في الإيهان، وهما متلازمان فإن «كل خسران ذكره الله تعالى في القرآن (هو الذي يخص) المقتنيات النفسية، كالصحة والسلامة والعقل والإيهان والثواب، وهو الذي جعله الله تعالى الخسران المبين » (۱).

ونلاحظ اقتران خسران النفس بعدم الإيهان في القرآن، فالذين خسروا أنفسهم أي: عذاب الله لها، لا يؤمنون بالله ولا برسوله، والبعض منهم على علم بنزول القرآن على الرسول، ولكنهم لم يؤمنوا به، وجحدوا نبوته، هؤلاء عرضوا أنفسهم للعقاب الذي لا يرد، لأنهم كذبوا الرسول وجحدوا نبوته: ﴿ فَأُولَتِكَ اللَّذِينَ خَسِرُوا الرسول وَجَعَدُوا نبوته: ﴿ فَأُولَتِكَ اللَّذِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

لقد شرح القرآن للمكذبين والجاحدين من المغضوب عليهم والضالين، العذاب الذي يستحقونه، ولكنهم لم يتعظوا، وأصروا على الكفر، وهم ينتظرون يوم القيامة، ليروا الوعد الصادق، وعندها، ينتبهون إلى الخطأ الفادح، الذي ارتكبوه، فيطلبون العفو، أو يردون إلى الدنيا للأيمان بها جاء به الرسول، من دعوة حق، فيها نجاة للعباد، من عذاب يوم عظيم فيعملوا بها، ولكن هيهات، هؤلاء:

لم يبق بأيديهم إلا الخسران، ولم تنفعهم الآلهة، التي كانوا يدعون، أنها ستشفع لهم، وتقربهم إلى الله، وتنجيهم من عذابه، وهذه الآلهة \_ كما يعرف أطفالنا اليوم \_

<sup>(</sup>١)نفس المرجع.

<sup>(</sup>٢)الأعراف: ٩.

<sup>(</sup>٣)الأعراف: ٥٣.

لا تعقل، ولا تنفع، ولا تضر:

﴿ آَرِ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ (١) ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَكُولُونَ هَتَوُلَا مِشْفَكَوُنَا عِندَ اللَّهِ ﴾ (٢) عِندَ اللَّهِ ﴾ (٢)

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى أَللَّهِ زُلْفَيْ ﴾ (٣) .

ويقابل القرآن ، بين من ثقلت موازينه بالإيهان والعمل الصالح، وبين من خفت موازينه بالإيهان والعمل الصالح، وبين من خفت موازينه موازينه من الحسنات، وثقلت بالآثام والذنوب: ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ، وَأَلْيَهِكَ الَّذِينَ خَيِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِادُونَ ﴾ (١٠).

ويعمد القرآن إلى تقريع هؤلاء الجاحدين، وتهديدهم بخسران أنفسهم، إذا عبدوا غير الله الواحد القهار، فقد عرضوا أنفسهم للعذاب، فتراهم يوم القيامة في ذلة وهوان، يسترقون النظر من طرف خفي، من شدة الخوف، ولهم أن يخافوا، ويظهر عليهم والهوان، لأن تجارتهم في الدنيا كانت خاسرة، فجروا أنفسهم إلى الحزي والذل، لأنهم لم ينصروا أنفسهم، ولم يمنعوها من عذاب الله، ونصر النفس يكون بالإيهان بالله واحدا لا شريك له، وبالإسلام دينا، وبمحمد الخاتم رسولا، وتجنب ما نهى الله عنه، والعمل بها أمر به، من عبادة، ونفع للنفس وللناس، فنصرة النفس، لا تكون إلا بطاعة الله، أما عبادة الآلهة، والتقرب إليها، فلا يجدي نفعا، ولا يجد فيها المشرك عونا، أو ناصرا، ولا تمنع عن نفسه غضب الله وعقابه، إنها لا تمنع عن نفسه غضب الله وعقابه، أنها لا تمنع عن نفسها العذاب، فكيف تمنعه عن الغير: ﴿ أَدَّ لَمُنَّ عَلَيْهَ مَنْ دُونِكَ أَلَهُ مَنْ دُونِكَ أَلُونَ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ مُنْ مُنْ اللهُ وَلَهُ مُنْ مُنْ اللهُ وَلَهُ مُنْ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ مُنْ دُونِكَ أَلَهُ وَلَهُ مُنْ دُونِكَ أَلِهُ وَلَهُ مُنْ مُنْ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ مُنْ مُنْ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مُنْ مُنْ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَالْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَل

<sup>(</sup>١)الزمر: ٤٣.

<sup>(</sup>۲)يونس: ۱۸.

<sup>(</sup>٣)الزمر: ٣.

<sup>(</sup>٤)المؤمنون: ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ٤٣.

وبعد فإن سعادة الإنسان في الدارين، منوطة بانتصاره على نفسه، هذه القوة التي تدفعه إما إلى الجحيم والعذاب، وإما إلى الجنة والنعيم، فإن شاء الإنسان، جعل منها عدوا لدودا، والسعيد، أو الفائز، هو الذي يوفق بين متطلبات النفس المادية في دائرة المشروع والحلال الطيب، وبين متطلباتها الروحية، التي تصقل النفس، وترفعها إلى درجة الإنسان، وتنأى بها عن منزلة الحيوان.

وللنفس كما أشرنا أعلاه أبعاد مختلفة، تتحول إلى نفوس متصارعة أحيانا، وقد تكون متآلفة، أو متفقة أحيانا أخرى، ومدار اتفاقها، أو اختلافها، هو العقل، فهو الذي يحكم بالعدل، بين هذه النفوس المتنافرة، فيرضي هذه، ويسكت الأخرى، ولا يكون حكمه إلا منصفا، فإن استطاع العقل قيادة هذه النفوس، فقد سلم الإنسان، ونجح في دنياه وآخرته، وإن كان ضعيفا أمامها، فقد فشل وخاب.

## وللنفس في القرآن ثلاثة أبعاد هي:

 النفس الأمارة، وهي التي تميل إلى الطبيعة البدنية ، وتأمر باللذات والشهوات الحسية، وتجذب القلب إلى الجهة السفلية، فهي مأوى الشرور، ومنبع الأخلاق الذميمة.

 النفس اللوامة: هي التي تنورت بنور القلب، قدر ما تنبهت به عن سنة الغفلة، كلما صدرت عنها سيئة بحكم جبلتها الظلمانية، أخذت تلوم نفسها وتنوب عنها.

٣) النفس المطمئنة: هي التي تم نورها بنور القلب، حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة، وتخلقت بالأخلاق الحمدة (١)

هذا الجسم بأبعاده المختلفة أي : الجسمية والعقلية والروحية، معرض للهلاك والدمار، في أية لحظة، وهذا الدمار، هو المعبر عنه بالموت .

<sup>(</sup>١)السيد الجرجان : كتاب التعريفات ص ٢٤٣.

|  | •                         |  |
|--|---------------------------|--|
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  | ,                         |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  | 5 <sup>500</sup> <b>1</b> |  |
|  | ,                         |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |
|  |                           |  |

الجسد في القرآن

(لفصل الخامس **الموت** 



مكونات الجسم من أعضاء وغيرها ، تصاب بالانخرام ، فبتحول الجسم إلى كتلة من اللحم هامدة وساكنة ، وكان من قبل تسري فيه الحياة والحركة ، وهي المعبر عنها بالروح ، والروح لا تفارق الجسد ، إلا عندما يختل عمل الأعضاء ، ويضطرب نشاطها ، وللموت أنواع : منها الموت الأبيض ، وهو الموت الطبيعي ، أو الموت فجأة ، والموت الأسود ، وهو الموت خنقا ، والموت الأحمر ، وهو الموت قتلا ، وقد يكون الموت ناتجا عن الغرق ، أو السقوط من أعلى ، أو نتيجة زلزال شديد ، أو في حادث سيارة ، وتتعدد الأسباب ، والموت واحد ، فالإنسان يجهل الطريقة التي سيموت بها ، كها يجهل المكان والزمان الذي ستكون فيه آخر لحظات حياته ، وهذا من رحمة الله بعباده ، قال تعالى : ﴿ أَيّنَمَا تَكُونُوا يُدُرِي نَفْنُ مِ المَّرِي نَفْنُ مِ المَّرِي نَفْنُ مِ المَّرِي نَفْنُ مِ المَّرِي نَفْنُ مَ المَونِ مَا مَونَ مَا الله من مَونَ الله عنه الله عنه الله عنه من المنا المنا

ومن طبيعة الإنسان أنه ينسى الموت، ولا يفكر فيه، إلا إذا رأى جنازة مارة، بالقرب منه، عند ذلك يفكر في هادم اللذات، ويعلن من أعماق قلبه: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن الموت حق علينا، وأنه مصير كل شيء حي، وبها أن الإنسان ينسى الموت، فقد جاءت الأديان لتذكر الإنسان بهذا المصير المحتوم، ومنها الإسلام، والقرآن والحديث حافلان بالدعوة إلى تذكر الموت، فقد جاء في القرآن: ﴿ كُلُّ نَفْسِ وَالقرآنَ وَالْحَدِيثُ حَافِلانَ بالدعوة إلى تذكر الموت، فقد جاء في القرآن: ﴿ كُلُّ نَفْسِ

وقد تكررت هذه الآية في سور أخرى (١) ولا يمكن للإنسان أن يهرب من هذا المصير ﴿ قُلُ فَادَّرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَكِدِقِينَ ﴾ (٥) أو قوله تعالى ﴿ قُللَن

<sup>(</sup>١)النساء: ٧٨.

<sup>(</sup>٢)لقيان: ٣٤.

<sup>(</sup>٣)آل عمران : ١٨٥.

<sup>(</sup>٤)الأنبياء: ٣٥ والعنكبوت: ٥٧.

<sup>(</sup>٥)آل عمران : ١٦٨.

يَنْفَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَدَّتُم مِن الْمَوْتِ اَو الْقَتْلِ ﴾ (١) ولا يدري الإنسان متى يلاقى مصيره ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتِ اللَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ﴾ (٢) ونقول نحن: إن الموت اختلال وانخرام في أعضاء الجسم، أما في الواقع فإن ملك الموت، هو الذي يقبض الأرواح ﴿ قُلْ يَنُوفَنَكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِل يَكُمْ ﴾ (٣).

والواقع كذلك أن الله هو الذي يحيي وهو ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْمَيْوَةَ ﴾ (\*) ويسمي القرآن الموت في الدنيا، بالموتة الأولى، فأصحاب الجنة ﴿ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ ﴾ (\*).

أي لا يموتون فيها أبدا، أما الموتة الأولى فقد وقعت في الدنيا وانتهى أمرها «بخلاف الكفار الذين قالوا إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فإنهم يلقون من العذاب ما هو أشد من الموت »(١).

ومن أحاديث الرسول في هذا الباب « أكثروا من ذكر هادم اللذات » ( ) يعني الموت، وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول على قال : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » فقلت : يا رسول الله، أكراهية الموت ؟ فكلنا نكره الموت، قال « ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله، وكره الله لقاءه » ( )

<sup>(</sup>١)الأحزاب: ١٦.

<sup>(</sup>٢) الجمعة : ٨.

<sup>(</sup>٣)السجدة: ١١.

<sup>(</sup>٤)الملك : ٢.

<sup>(</sup>٥)الدخان: ٥٦.

<sup>(</sup>٦) الأشقر: زبدة التفسير ص ٦٦٠.

<sup>(</sup>٧)رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٨)رواه مسلم.

هل الموت هو نهاية المطاف بالنسبة للإنسان ؟ هل تنتهي حياة الإنسان بانتهاء حياته في الدنيا؟ لقد ولد، ثم أصبح طفلا، فشابا، فكهلا، فشيخا، وفي أثناء هذه الحياة تزوج وأنجب الأطفال، وذاق حلو الحياة ومرها، فهاذا يريد بعد ذلك ؟ هل يعقل أن ينسى أمر الإنسان بموته، وبذلك ينتهي كل شيء ؟

هذا الأمر لا يصدقه أحد، فلا بد أن تكون حياة أخرى بعد هذه الحياة، يكون فيها الثواب للمحسن، والعقاب للمسيء، وعقيدة البعث هذه آمنت بها الشعوب البدائية، التي لم تبلغها الأديان الساوية، ففي قبورهم أواني وضعت قرب رأس الميت، الغرض منها أن يستعين بها عند قيامه من قبره، وقد أكدت الأديان عقيدة البعث، فالقرآن، مثلا، أكد على هذه العقيدة، وخصص لها الكثير من آياته، وبرهن بها لا يدع مجالا للشك وقوعها، ومعنى ذلك أن حياة الإنسان ستتواصل بعد الموت، وستكون حياة أبدية، وصفها القرآن بأنها هي الحياة الكاملة فواك الدار المؤخرة لَهِي الْحَيَو الْمَالِي اللهالِي المهالِي المهالِي المُعَلِي اللهالِي المهالِي المهال

ومن سار وراء الأنبياء، وعمل بها جاؤوا به، فقد فاز ونجح في الامتحان ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِنَاتُهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ (٣)

دعك عما يقوله المنكرون للبعث، والذين يرددون ما قاله الدهريون منذ أقدم العصور: أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا شيء بعد ذلك.

## بعث الإنسان جسدا وروحا

ولو تفطنوا لعلموا أن تطلع الإنسان إلى عالم آخر، غير هذا العالم، هو مطلب

<sup>(</sup>١)العنكبوت: ٦٤.

<sup>(</sup>۲)غافر: ۳۹.

<sup>(</sup>٣)النحل: ٦٧.

إنساني، وجد لدى الإنسان،منذ عرف لهذا الإنسان تاريخ وآثار وعمران، فهل يعود هذا التطلع إلى رغبته الأكيدة في تعويض دنياه بعالم آخر، لا يواجه فيه الإخفاق والنكبات والظلم؟

يرى بعض العلماء «أن عقيدة الآخرة اخترعتها عقلية الإنسان الباحثة عن عالم آخر مليء بالأفراح (١) ويرى آخرون أن الدنيا التي نعيش فيها لا يلقى فيها الظالم جزاءه، كما أنها لا تخلو من تعسف وإجحاف وظلم الإنسان لأخيه الإنسان.

« إن عالما من هذا القبيل إعلان في حد ذاته عن أنه ناقص، وهذا النقص في ذاته يقتضي من يكمله (٢٠).

والرأي الثاني مستمد من القرآن الذي يؤكد أن عالم الآخرة يلبي حاجة الإنسان في تصور عالم مريح، لا يلاقي فيه عناء أو مشقة بالنسبة للمؤمنين، ويعتبر عقيدة البعث منظومة جوهرية، ومحورا أساسيا عليه تقوم العقيدة، وبغيابه يختل الإيهان، وينخرم أساسه، فالإنسان \_ حسب القرآن \_ وجد في الدنيا ليعمل للآخرة، فالدنيا قنطرة عبور ليوم البعث، والإنسان في حياته عابر سبيل، غايته الآخرة، وهدفه يوم الحساب.

وبعث الناس بعد الموت قضية شائكة، حيرت الفلاسفة والمفكرين، ولم يتفقوا على أمر واضح في هذا الموضوع، ونذكر على سبيل المثال رأيين أحدهما قديم لبعض الفلاسفة، والآخر حديث، وهو للفيلسوف البريطاني روسل يرى بعض الفلاسفة أنه يوجب على العامة أن يعتقدوا في البعث بالروح والجسد معا، لأن هذا الاعتقاد عما اتفقت عليه جميع الشرائع على التصريح به، ولكن الخاصة يعتقدون خلاف ذلك: أي أن المعاد يكون بالروح فقط، ويصل الأمر بأحد الفلاسفة في آخر المطاف إلى إنكار البعث بالروح والجسد معا").

<sup>(</sup>١)وحيد الدين خان: الإسلام يتحدى التراجم العربية لظفر الدين خان ط٢ ( د \_م)١٩٧٣ ص ٩١.

<sup>(</sup>٢)نفس المرجع ص ٩٧.

<sup>(</sup>٣)انظر يوحنا قمير: ابن رشد ط بيروت ١٩٥٣ ص١٦ و٢'.

وكان روسل أكثر صراحة عندما أكد أن لاحياة بعد الموت، يقول: والإنسان وليد عوامل ليست بذات أهداف، إن بدأه ونشوءه وأمانيه ومخاوفه وحبه وعقائده كلها جاءت نتيجة ترتيب رياضي اتفاقي في نظام الذرة، والقبر ينهي حياة الإنسان، ولا تستطيع أية قوة إحياءه مرة أخرى (١).

ويرد القرآن على روسل وأضرابه في كثير من سوره وآياته، مبينا بصورة لا تدعو إلى الشك أن البعث أمر حتمي، وأنه آت لا ريب فيه، وأن إحياء الموتى وخروجهم من قبورهم قضية مسلمة في القرآن، ولا تحتاج إلى تأويل أو لف ودوران، والقرآن يذكر صنفين من الناس تجاه البعث، صنف مؤمن به، ومصدق بها أخبرت به الأنبياء، وخاصة النبي الخاتم محمد عليه وإما مكذب بالبعث ساخرا من وقوعه، وهازئا بالرسل الذين احبروا عن الحياة بعد الموت، وهم الملاحدة والدهريون.

### متى يقع البعث؟

متى يقع البعث؟ أمر لا يعلمه إلا الله وحده، فهو من أمور الغيب التي تفرد الله بعلمها، ولا يشاركه في هذا العلم أحد، قال تعالى:

- ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنِّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيَهَا لِوَقِبْهَ إِلَّا هُوَ ثَقَلَتْ فِ ٱلسَّمَوَتِ
وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةٌ يَسْبَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِيْعٌ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللّهِ وَلَكِكِنَّ ٱكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

- ﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ (٣).

فلحظة خروج الناس من قبورهم غيب استأثر الله بعلمه، إلا أن القرآن ذكر بعض العلامات عند اقتراب الساعة، منها خروج دابة تكلم الناس، وتخبرهم أن فلانا مؤمن

<sup>(</sup>١)ذكره وحيد الدين خان في المرجع المذكور ص٤١.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٨٧

<sup>(</sup>٣)النمل: ٢٥.

وفلانا كافر، روى مسلم عن ابن عمر أن الرسول على قال: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، قال تعالى:

﴿ وَإِذَا وَفَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخَرَحَنَا لَهُمْ ذَابَهُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُواْ بِعَايَلِيَنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾

ومن علامات اقتراب الساعة خروج يأجوج ومأجوج، وهم مخلوقات لا يعرف كنههم إلا الله، أو يعرف كيفيتهم وكيفية الدابة من يحضر ظهور هذين العلامتين، وتبدأ الساعة فجأة، وفي سرعة فائقة، قال تعالى ذكره:

- \_ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْمَةً ﴾ (٢).
- \_ ﴿ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٣) .
- \_ ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١).

وتقع في لحظات، شبهها القرآن بلمح البصر، أو أقرب، ولمح البصر هو إغماض العين وفتحها، دلالة على سرعة وقوعها، فالله قادر على كل شيء، إذ يقول للشيء كن فيكون، قال تعالى:

\_\_\_ ﴿ وَيِنْهِ غَيْبُ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَدِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِكَ اللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءِ فَدِيرٌ ﴾ (٥).

وقد ورد في الحديث الصحيح علامات لم يرد ذكرها في القرآن. منها أنه يرفع العلم، ويظهر الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنى، ويقل الرجال ويكثر النساء، وتندر الأمانة، وتضطرب موازين المجتمع، فيرتفع المنخفض، وينزل العالي، ثم يكون ظهور الدجال، ونزول عيسى ناصر الشريعة خاتم الرسل محمد على المنتقالة (1)

<sup>(</sup>١)النمل: ٨٢.

<sup>(</sup>٢)الأنعام: ٣١.

<sup>(</sup>٣)يوسف: ١٠٧.

<sup>(</sup>٤)الزخرف:٦٦.

<sup>(</sup>٥)النحل:٧٧.

<sup>(</sup>٦)ذكره علي الطنطاوي: تعريف عام بدين الإسلام ط ١٠ مؤسسة الرسالة ١٤٩١/ ١٩٨١ ص١٢٣.

ويحسن بنا قبل الدخول في خضم هذا الموضوع، التعرض ولو بإيجاز للمعجم الخاص بالبعث، ونشير منذ البدء إلى ثراء هذا المعجم، وامتداده في كامل سور القرآن تقريبا، لأن قضية البعث محورية وجوهرية في المنظومة العقدية لدين الإسلام.

وللبعث في القرآن أسماء كثيرة منها يوم القيامة، وتوجد سورة تحمل هذا الاسم، والآخرة والحاقة (اسم سورة) والساعة والواقعة (اسم سورة) والصاخة والقارعة (اسم سورة) والخشر (اسم سورة) والتغابن، ويوم الخروج، هذا بالإضافة إلى مثل هذه الأفعال بجميع صيغها ومشتقاتها: حشر وخرج وعاد ورجع وبعث وغيرها بما يطول ذكره.

يتناول القرآن مسألة البعث بطرق مختلفة، حسب أصناف المخاطبين، فإن آمنوا بها جاءت به الرسل، وما جاء في كتبهم من أن البعث قضية مسلمة، ولا يصح إيهان المرء بدونها جاءت الآيات مقررة ومؤكدة سهولة البعث ووقوعه، وقد يتلطف بعض المؤمنين، وهم من الرسل (إبراهيم وعزير) فيطلبون من الله أن يريهم بالمشاهدة العينية كيف يحيي الله الموتى، وفي مجموعة أخرى من الآيات يسفه عقول المشركين والمكذبين بالبعث، مبينا لهم بالحجة والدليل أن البعث أمر قائم لا عالة، وأن من ينكر وقوعه لا يلومن إلا نفسه، وسنتناول هذه المجموعات من الآيات وأرواحهم كما كانوا في المدنيا، أما الحساب، ووقوف الناس في المحشر، ينتظرون وأرواحهم كما كانوا في المدنيا، أما الحساب، ووقوف الناس في المحشر، ينتظرون حكم الله فيهم، ودخول العض منهم إلى الجنة والبعض الآخر إلى النار، فتلك مرحلة أخرى، تستحق موضوعا خاصا بها.

\*\*\*

## البعث أمر ميسور على الله

هذا الموضوع الخطير الذي حير العقل البشري، وم يصل فيه أساطير الفكر إلى

حل مقنع يتحدث عنه القرآن، وكأنه أمر واقعي، بل أشد واقعية وأكثر سهولة من أي أمر آخر، وهو أهون على الله من خلقنا في الحياة الدنيا، وتتبين سهولة البعث من خلال هذه الآيات التي تتعرض للبعث، وكأنه أمر طبيعي، وهذا حق، فالله لا يعجزه شيء، فإذا تعلقت إرادته بشيء يقول له كن فيكون، وفيها يلي بعض الآيات التي تخبرنا عن الموتى لحظة خروجهم من قبورهم:

\_ ﴿ وَلَٰفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجَدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ۞ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَّا هُذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّمْنَ ثُوصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ (١)

- \_ ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجَدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ (٢).
- \_ ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ (٣) وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ (١).
  - \_ ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ كَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴾ (٥)
    - \_ ﴿ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ﴾ (٦)

ومما جعل هذا الموضوع ميسورا أمره لجوء القرآن إلى التشبيه والتمثيل، إذ يلجأ في آياته الخاصة بالحديث عن البعث والقيامة إلى تمثيل شيء بشيء، وصورة بصورة، والقرآن مياء بهذا التصوير والتمثيل والمقارنة بين أمرين، يظنها المكذبون متباعدين، كما سنرى، ونبدأ برد القرآن على منكري إحياء الموتى وضربه للأمثال للرد على هؤلاء الجاحدين والمنكرين.

<sup>(</sup>۱)يس: ٥١ \_ ٥٣.

<sup>(</sup>٢)المعارج:٤٣.

<sup>(</sup>٣)أي الأرض.

<sup>(</sup>٤)طه: ٥٥.

<sup>(</sup>٥)ق: ٢٤.

<sup>(</sup>٦)غافر: ١٦.

### المنكرون للبعث والرد عليهم

يذكر الواحدي في كتابه أسباب النزول أن أبي بن خلف جاء إلى رسول الله عليه الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه علي الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله هذا بعدما رم، أي أصبح رميها باليا؟ فقال: نعم يبعث الله هذا، ويميتك ثم يحييك، ثم يدخلك نار جهنم فنزلت هذه الآية (١):

# - ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْفَةً قَالَ مَن يُعْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيتُ ﴿ ﴿ ﴾ (٢).

واضح أن أبي بن خلف ينكر إحياء الموتى، كأغلب المشركين في الجزيرة العربية، وعامة المكذبين بالبعث في كل العصور، وقد نزل القرآن ليفند هذه الظاهرة، ويبطلها بالتمثيل بالتصوير، ليبين قدرة الله على الإحياء، وجمع ما تفرق من أجزاء جسم الإنسان في التراب، أو في البحر، أو في بطون الحيوانات، أو أكلته النار، فتحول إلى رماد، هذا الجمع يصعب على العقل البشري أن يقبله أو يصدقه.

وقد وقف عدي بن ربيعة هو الآخر موقف المكذب لإحياء الموتى، فقد أتى النبي على النبي عن يوم القيامة متى يكون؟ وكيف أمرها وحالها؟ فأخبره النبي على المعث، وأنه واقع لا محالة، فقال عدي: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد، ولم أومن به، أو يجمع الله العظام؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية:

# عِلْ أَيْحَسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَن تَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ لَ إِنَا قَلِيرِينَ عَلَى أَن نَسُوِّى بَنَانَهُ ﴾ (٣).

فعدي حكم عقله ، ولم يحكم قلبه، والعقل إن حكمناه في هذه المسألة، وفي مسائل الغيب بصفة عامة، لا يصل إلى نتيجة تذكر، وقد سمعت وأنا صغير، قول أحد الجيران، كما قال عدي: من ذهب إلى القبر وعاد منه بخبر، فنحن نموت،

<sup>(</sup>۱)الواحدي: أسباب نزول القرآن تحقيق ودراسة كهال بسيوني زغلول ط بيروت ١٤١١ / ١٩٩١ ص ٣٩٩ وانظر السيوطي : لباب النقول في أسباب النزول ط توس ١٩٨١ / ١٩٨١.

<sup>(</sup>۲)يس: ۷۸.

<sup>(</sup>٣)القيامة: ٣ ، ٤ .

وبموتنا ينتهي كل شيء، وهذا هو ما يقوله الدهريون، كما يقول عنهم القرآن: ﴿ وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّا حَالُنَا الدُّنْيَا لَنُونُ وَخَيًا وَمَايُمْ لِكُنَآ إِلَّا الدَّهْرُ وَمَالَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّا هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ (١١).

فالحياة الدنيا هي وحدها التي يعيش فيها الدهريون، وليس وراء ذلك شيء، وقد اعترفوا بسطوة الدهر وجبروته، وعقب القرآن على رأيهم، بأنهم ما قالوا هذه المقالة إلا شاكين غير عالمين بالحقيقة، وغاية ما عندهم هو الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وسيكون موقف المكذبين بالبعث محور اهتمام كثير من آيات القرآن التي تعيد وتكرر نفس المعنى، ولكن بألفاظ مختلفة، على عادة القرآن في التكرار، مع تذييلها بالرد على المكذبين، فهم يتعجبون أن يبعث الله رسولا من البشر، وأعجب من ذلك أن يحدثهم عن خروج الناس من قبورهم أحياء كما كانوا في الدنيا، بعد أن فنيت أجسامهم، واختلطت بالتراب، ولم يبق لها من أثر، هذا أمر لا تصدقه العقول، قال تعالى على لسان المكذبين بالبعث والنشور: ﴿ أَوذَا مِتْنَا وَكُمّا نُراباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾

فكيف يمكن لأجزاء الجسم التي تتفرق في التراب، وتنحل فيه، وتصبح جزءا منه أن تتجمع بعد ذلك، فيتكون منها الجسم ثم تبعث فيه الروح، كما كان في الحياة الدنيا، هذا غير ممكن عقلا ﴿ ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ﴾ أي إعادة غير ممكنة التحقيق، وغير قابلة للتصديق.

<sup>(</sup>١) الجاثية: ٢٤.

<sup>(</sup>٢)ق: ٣.

<sup>(</sup>٣)النحل: ٣٨.

رد القرآن مؤكدا على أن البعث والإحياء ﴿ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا ﴾ أي لا يتخلف عن وعده، وهو أمر يسير عليه، وأهون عليه من الخلق الأول، فقد كان الإنسان نطفة ثم خلقة ثم مضغة ثم سواه إنسانا.

وكعادة كفار قريش، ومن كان على شاكلتهم، رموا الرسول بالسحر والشعوذة، لأنه ينشر بين الناس مثل هذه العقيدة، التي تقول بالبعث بعد الموت، فالبعث باطل كبطلان السحر، وهذيان كهذيان الساحر والمشعوذ ﴿ وَلَهِنَ قُلْتَ إِنَّكُم مَبْعُونُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَ الَّذِينَ كَهُرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ (١).

ويتوالى الإنكار من قبل المشركين، ويتوالى رد القرآن على المنكرين في لهجة لا تخلو من حسم وجزم، بأن البعث آت لا محالة ﴿ أَوْنَا مِنْنَا وَكُنَا نُرَابًا وَعَظَامًا أَوَنَا لَتَنْعُوثُونَ ﴾ (٣) .

في الآية الأولى والثانية سخرية من الرسول الذي يقول للمنكرين ببعث أجسادهم وأجساد آبائهم، وكانوا يطلبون منه أن يحيي آباءهم وأجدادهم، إن كان نبيا حقا كما يقول، وفي بقية الآيات رد عليهم القرآن ساخرا ومحتقرا، كما سخروا هم من الرسول ( قُلُ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ ﴾ أي صاغرون خاضعون أذلاء، ثم انتقل القرآن إلى كيفية البعث والنشور، مبينا أن المسألة سهلة بالنسبة إلى قدرة الله، عندما يعن له أن يقول للشيء كن فيكون ( فَإِنَّا هِي رَجْرَةٌ وَجِدَةٌ فَإِذَا ثُمْ يَنظُرُونَ ﴾ بهذه الزجرة يبدأ أن يقول للشيء كن فيكون ( فَإِنَّا هِي رَجْرَةٌ وَجِدَةٌ فَإِذَا ثُمْ يَنظُرُونَ ﴾ بهذه الزجرة يبدأ البعث، وهي صيحة واحدة من إسرافيل ينفخها في الصور ( فَإِذَا مُمْ يَنظُرُونَ ) وسيرون بأم أعينهم ما يفعل بهم.

وتهتم مجموعة من الآيات بالاستدلال على وقوع البعث، وقد اعتمد في هذا الاستدلال على التمثيل والقياس، فقد قاس النشأة الثانية (البعث) على النشأة

<sup>(</sup>١)ال عد: ٧.

<sup>(</sup>٢)الصافات: ١٦، ١٧، وانظر مثل هذه الآيات الواقعة: ٤٧ ــ ٥٠ والنمل: ٦٧ ، ١٨ والجن: ٧ والنحل: ٢٠ والروم: ٥٦ وهو: ٧ والإسراء: ٤٩ وغيرها كثير.

الأولى (الحياة الدنيا) مثل قوله تعالى: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي آنشَا هَاۤ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ (١) وقوله: ﴿ ثُمُّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢).

فالنشأة الأولى ابتدأها الله، وخلقها من ماء مهين، ثم ينشئ النشأة الثانية بالاعتماد على ما بدأه أولا، وذلك بإعادة الأرواح إلى الأجساد، فالنشأة الأولى بدأت بنطفة \_ كما رأينا في مقدمة هذا البحث \_ وقبل ذلك لم يكن شيئا، وتؤكد الآية التالية على سهولة البعث، بالمقارنة مع خلق الإنسان في الدنيا، قال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي يَبْدَوُا الْحَالَ لَمْ يُعِيدُهُ وَهُو الْهُونُ عَلَيْهِ ﴾ (٣) .

فجسم الإنسان قد حدد في الدنيا، واتضحت معالمه، فإن مات يبقى التخطيط العام له يكل الجسم بلا روح، ثم يوم القيامة يبعث هذا الجسم، وتبعث فيه الروح من جديد، كما كان في الدنيا، ويحاسب على أعماله بذلك الجسم الذي كان في الدنيا، وقد وعد الله بالنشأة الآخرة، أو بالبعث في الكثير من الآيات، وأن وعده سيتحقق لا محالة، منها قوله تعالى: ﴿كُمَا بَدَأْنَا أَوْلَ حَلْقِ نُعِيدُهُ، وَعَدًا عَلَيْناً إِنّا كُنّا فَعِلِين ﴾ (١) وكذلك قوله: ﴿ اللهُ يَبْدُونُ الْحَالَةُ اللهُ اللهُ الْحَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ، ثُمّ إِلنّهِ نُتَحَعُون ﴾ (٥).

خلق الإنسان في الدنيا (بدؤه) ثم بعثه في الآخرة (إعادته) أمر حتمي، والقرآن يكرر ويلح على هذا القانون الإلهي في كثير من السور، وعندما يخاطب المؤمنين يورد مسألة البعث مورد الإعلام والإخبار، مثل قوله تعالى ﴿ ثُمَّ بَمَثْنَكُم مِّل بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَكُمْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱)يس: ۷۹.

<sup>(</sup>٢)العنكبوت: ٢٠.

<sup>(</sup>٣)الروم: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ١٠٤.

<sup>(</sup>٥)الروم: ١٦.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٥٦.

فِي ٱلْقَبُورِ ﴾ (١) وكذلك قوله: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُورَ بَوْمَ ٱلْفِيسَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ (٢).

فالخطاب في هذه الآيات وغيرها هادئ لأنه موجه إلى المؤمنين بالبعث والمطمئنين إلى وقوعه، فجاءت الآيات مخبرة ومؤكدة للمؤمنين، الذين اختاروا الإيان، وتجنبوا الظن والتكذيب وصدقوا الأنبياء الذين أخبروا الناس بأن البعث والقيامة أمر لاريب فيه.

مقارنة بين عملية إخراج النبات وإخراج الموتى من قبورهم طرحت في صدر الآية الخامسة من سورة الحج إشكالية البعث والنشور، وجاءت هذه الإشكالية في قالب تركيب شرطي، ثم مرت إلى المثل المحسوس، وهو خلق الإنسان وإيجاده، وقارنته بالنبات، عند نزول المطر على بذوره، وقررت أن الله هو الموجود الباقي، وأنه يحيي الموتى، كما أحيا الأرض الهامدة، وبرز منها مختلف النبات بأشكاله وألوانه التى تدخل البهجة إلى النفس.

وهكذا يلجأ القرآن إلى تقريب صورة البعث إلى الأذهان عن طريق ضرب الأمثلة المحسوسة التي تشاهد كل يوم، مما جعل الحديث عن البعث أمرا عاديا، وساعد على ذلك منهجية القرآن في الانتقال من عالم الشهادة (خلق الإنسان في الدنيا) إلى عالم الغيب.

ويؤكد القرآن في كثير من الآيات على ظاهرة الأنبات، ويقارنها بالبعث وإحياء الموت عن طريق قياس الغائب على الشاهد، ولكن العبارة تختلف من آية إلى أخرى، ومن سياق إلى آخر من مثل قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ عَلَيْنِهِ عَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى كُلّ مَتَاءٍ قَلِيرً ﴾ (٣).

ويعني (بخاشعة) أي قاحلة يابسة، وهو معنى هامدة الواردة في سورة الحج

<sup>(</sup>١)الحج:٧.

<sup>(</sup>٢)

<sup>(</sup>٣)فصلت: ٣٩.

(الآية: ٥) أي أنها تنتظر المطر، حمى تصبح تلك النباتات بارزة بالفعل، ثم يقارن الله بين قدرته على الإنبات وقدرته على إحباء الموتى ( فرإنّ الّذِي آخياها لَهُ عِي الْمَوْقَة ﴾ ونجد آيات أخرى تهتم بها يرى ويلمس، من خلق الله للسهاء والأرض والجبال والنبات، يقول تعالى: ﴿ وَالنَّمْلَ بَاسِقَتِ لَمَّا طَلّعٌ نَفِيدٌ ﴿ آيَرَهَا لِلْعِبَادِ وَأَحْبَنَا بِهِ عَلَمَ الله الله المُؤرّجُ ﴾ والنبات، يقول تعالى: ﴿ وَالنَّمْلُ بَاسِقَتِ لَمَّا طَلّعٌ نَفِيدٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

يذيل الآياد، السابقة بالإشارة السريعة ﴿ كَذَلِكَ ٱلْمُرْجُ ﴾ أي أن الخروج من القبور يوم القيامة أمر سهل بالنسبة إليه، فهو قد خلق السماء خلقا يدل على قدرة الله، وإحكام صنعه، وخلق الأرض، وما فوقها من جبال راسيات، وما أنشأ في هذه الأرض من من مختلف الأشكال والأحجام والألوان، ووفر له الماء والأملاح المعدنية، فإن كان له هذا الخلق وغيره، فهل يعجز عن إحياء الموتى الذي يشبه إحياء النبات في الأرض القاحلة، فكما أن الله قادر على إحياء الأرض الميتة، فهو قادر كذلك على إحراج الموتى من قبورهم، ومن هذا القبيل هذه الآية: ﴿ وَهُو الّذِي يُرْبُ النّذِي اللهُ مَيْنَ اللهُ اللهُ

تبرز هذه الآية النعم التي أسبغها الله على عباده، ومن أهمها الماء، وما ينتج عنه من ثهار مختلفة الألوان والطعوم، ولكن الذي يهم هو التشبيه ﴿كَلَالِكَ عُمْرِ مُ ٱلْمُولَى ﴾ أي أن إخراج الموتى من القبور يوم الحشر مشابه لإخراج الثهار، فإذا كان الله قادرا على إخراج الثهار على تلك الصورة، فها الذي يعجزه عن إحياء الموتى، وبعثهم من قبورهم يوم الخروج.

هكذا تلمس هذا الاقتران بين الواقع والمشاهد وبين الجرد والغيبي، حتى ليتحول المجرد أي الغيبي إلى واقع يقر الإنسان بسهولته، وإمكانية وقوعه.

<sup>(</sup>أ)ق : ٩ ـ ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٥٧.

وقد ألح القرآن على هذه الثنائية (المشاهد والغيبي أو المحسوس والمجرد) في بعض الآيات الأخرى مشل قوله تعالى: ﴿ يُخْرِجُ الْحَقّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيّ وَيُحْرِجُ الْحَقّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيّ وَيُحْرِجُ الْحَقّ مُن تُكُوبُ أَلَيْتَ مِنَ الْحَيّ وَيُحْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكُذَيكَ تُخْرَجُونَ اللّ وَمِنْ اَيَنتِهِ الْنَ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنسُر بَشَرُ اللّ مَنْتُمْرُونِ ﴾ (١) .

ولئن كان النبات وبروزه فوق الأرض، بعد إن لم يكن، يشبه عملية خروج الموتى من قبورهم، فإن المشبه والمشبه به يمتزجان في بعض الآيات، ويصبح خروج النبات وخروج الموتى شيئا واحدا، كما في سورة نوح: ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ نَبَاتًا اللهُ مُ مَيْدُكُرُ فِيهَا وَتُحْرَجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾ (٢).

﴿ وَاللّهُ أَنْبَتَكُمُ مِنَ ٱلأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ (أنبتكم من الأرض نبات) أي أوجدكم من عناصرها، كما يوجد النبات، وتعني أيضا أنشأكم من تراب، وهو المعنى الذي يشير إليه البيضاوي عندما يقول: أنشأكم منها، فاستعير الإنبات للإنشاء، لأنه أدل على الحدوث والتكون من الأرض، وأصله أنبتكم إنباتا فنبتم نباتا، فاختصر اكتفاء بالدلالة الالتزامية (٣).

﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُو ﴾ أي مقبورين ﴿ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾ وقد أكد بالمفعول المطلق للرد على المنكرين للبعث، وقد يكون معناه إخراجا خاصا لغرابته، وقد رأى البيضاوي أن هذا التأكيد دلالة على أن الإعادة محققة، وأنها تكون لا محالة (١٠).

وتتكرر عملية إحياء النبات، ومقارنتها بإحياء الموتى في القرآن باستمرار، من ذلك قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَّنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ

<sup>(</sup>١)الروم: ٢٠،١٩.

<sup>(</sup>۲)نوح:۱۸ ،۱۷

<sup>(</sup>٣) تفسير البيضاوي ط ٢ القاهرة ١٩٢٥ ص٧٦٢.

<sup>(</sup>٤)نفس المصدر.

مَوْيَهَا كَذَالِكَ ٱلنُّسُورُ ﴾ (١).

وإذا ذكرت الرياح وبيان دورها في نزول الغيث، وإحياء الأرض بعد موتها، فلا بد عادة أن يذكر يوم الخروج الأكبر: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرَّيْنَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآهُ فلا بد عادة أن يذكر يوم الخروج الأكبر: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرَّيْنَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآهُ فَاسَقَمْنُهُ وَمَكَ آنَشُمْ لَهُ وَمَكَ آنَوُرُونَ ﴾ (١) وكذلك: ﴿ اللهُ الّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَلْثِيرُ سَحَابًا فَيَبِسُطُهُ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآهُ وَيَجْعَلُهُ كَسَفًا فَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِن خِللِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِن يَشَآهُ مِنْ عِادِهِ إِنَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِن كَانُوا مِن فَلْكِ أَن يُنزَلُ عَلَيْهِ مِن قِلْهِ لَمُنْ إِلَى فَانْظُرْ إِلَى عَاشِر رَحْمَتِ اللّهِ حَيْفَ يُمِي الْأَرْضَ مِن قَبْلِهِ لَمُنْ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مَن قَبْلِهِ لَمُنْ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكُنْ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ فَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَن قَبْلِهِ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَلّمُ اللّهُ عَلَى السَلَقَ عَلَى اللّهُ عَلَى السَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَلّمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّ

وقد يذكر إحياء موات الأرض، ولا يذكر إحياء الموتى، ولكن هذا الإحياء يفهم من سياق الآية كقور يُوقِنُونَ ۗ وَاخِلَافِ يفهم من سياق الآية كقوله تعالى: ﴿ وَفِخَلَقِكُرْ وَمَا يَبُثُ مِن كَاتَبَةٍ مَايَثُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۗ وَأَخِلَافِ اللَّهَا إِلَّهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرّيَاجِ ءَايَكُ لِقَوْمِ يَقَلُونَ ﴾ (أن أني يوقنون بالبعث، وعقولهم توقن بوقوعه .

إن أمثلة القرآن التي يراد بها تقريب بعث الأجساد يوم القيامة إلى الأذهان لا تقتصر على خلق الإنسان أولا، أو مقارنته بإحياء النبات، ولكنها تتعدى إلى ما هو أكبر من ذلك وأعظم، كخلق السهاوات والكواكب التي لا حد لشساعتها، ولا يوجد أهم منها في مخلوقات الله، لنتأمل في هذه الآية: ﴿ أَوَلَرَيرَوْا أَنَّ اللهَ الذِي خَلَقَ السَمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ مِخَلِقِهِنَ بِقَدِيرٌ عَلَى أَن يُحْتِي الْمَوْقَ بَكَن إِنّهُ مَلَى كُلِ مَنْ عَوَدِيرٌ ﴾ (٥٠)

بدئت هذه الآية باستفهام إنكاري، أي ينكر على المكذبين بالبعث اعتقادهم أن الله غير قادر على إحياء الموتى، وفيها مثال مشاهد يرى بالعين المجردة، ويصدقه

<sup>(</sup>١)فاطر:٩.

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٣)الروم: ٤٨ - ٥٠.

<sup>(</sup>٤) الجاثية: ٤،٥٠

<sup>(</sup>٥)الأحقاف: ٣٣.

العقل، ولهذا يدعو أول الآية إلى التفكر والتدبر في خلق السهاوات من عدم، وهذا التفكر «من شأنه أن يفرض بالعقل إلى أن الله كامل القدرة على ما هو دون ذلك من إحياء الأموات»(١).

ونجد في سورة أخرى الجمع بين خلق الساوات والأرض من جهة، وإنبات النبات من جهة أخرى، ثم يستنتج القرآن من ذلك إحياء الموتى للمشابهة الموجودة بين قدرته تعالى المطلقة على خلق الساوات والأرض، والماثلة بين إحيائه للنبات بعد سقيه، وإخراج الموتى من قبورهم أحياء، وهي النتيجة التي يريد أن يصل إليها القرآن، ويريد إثباتها من كلا المثالين، فقد جاء في سورة الزخرف قوله تعالى: ﴿ وَلَيْنَ سَأَلْنَهُمْ مَنْ ظَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ ( ) الذي جَعَل لَكُمْ مَنْ اللهُ الل

﴿ كَنَالِكَ ثُغَرَجُونَ ﴾ أي تبعثون من قبوركم أحياء، وكأن هذه النتيجة هي المقصودة، لأن المخاطبين، وهم كفار قريش وغيرهم، يعلمون أن خلق السهاوات والأرض ونزول المطر كلها من خلق الله، ولكن البعث هو محل الشك والارتياب والتكذيب لدي بعض الناس.

لقد نوع القرآن الاستدلال على البعث بشتى الطرق، كما رأينا، ومنها أيضا الاستدلال على البعث وإحياء الموتى المستمد من الواقع التاريخي المعيش، فقد تم إحياء الموتى أمام أعين الناس في العهود القديمة، وتواتر الحديث عن هذه الظاهرة في الكتب المنزلة ومنها القرآن، منها قتيل اليهود الذي أحياه الله ليقول من قتله في سورة البقرة (٢) ومنها عزير الذي أماته الله ثم أحياه هو وحماره (١) ونومة أصحاب

<sup>(</sup>١)الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير ج ٢٦ ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢)الزخرف: ٩ ـ ١١.

<sup>(</sup>٣)انظر من الآية :٦٧ حتى ٧٣.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٥٥٩.

الكهف التي دامت ثلاثة قرون بالتقويم الشمسي، وازدادوا تسعا بالتقويم القمري<sup>(۱)</sup> ومشاهدة إبراهيم عليه السلام لإحياء الموتى ليطمئن قلبه<sup>(۲)</sup>.

هكذا تسنى للقرآن أن يحول هذه الظاهرة التي استعصت على العقول من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، وأصبحت لدى المسلمين من المعلوم من الدين بالضرورة، وكان موقف القرآن من منكري البعث هو التأنيب والتقريع، فللمكذبين أن يستبعدوا إحياء الموتى، ولهم الحرية المطلقة في التكذيب بالمعاد جسدا وروحا، ولهم أن يتحملوا بعد ذلك تبعات هذا التكذيب، وما يترتب عنه من مسؤولية، فإذا خرجوا من أجداثهم مسرعين، وكانوا يظنون أنهم كانوا نياما، يتفطنون إلى ما كانوا فيه من موت عندها يصر خون: ﴿ قَالُوا يَكُوبُلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَا مَا وَعَدَ الرَّحَنَنُ وَصَدَفَ المَرْسَلُون ﴾ (٣).

يقولون ذلك في تحسر، بعد أن شاهدوا أهوال يوم القيامة، وتبين لهم أنهم كانوا على ضلال، وكانوا يتصورون أن كل ما قضوه في القبور، كان كرقدة النائم، أعني مدة وجيزة ﴿ هَنْنَا مَا وَعَدَ الرَّحْنُ وَصَدَفَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ أي هذا ما قاله الله لكم على لسان رسله، ولم تصدقوهم، ويجابون كذلك من قبل العلماء، وبعض الملائكة: إنكم لبثتم كما قدر الله وقضى إلى هذا اليوم \_ وهو يوم البعث \_ وكنتم لا تصدقون، بل تستعجلونه عنادا وتكذيبا وسخرية: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ أُونُوا الْعِلَمُ وَالْإِيمَنَ لَقَد لَمِ نُتُدُو كِنَابِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ وَلَكِنَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَا عَمْ الْبَعْثِ وَلَكِنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَقَضَى اللهُ وَلَكُنَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَقَلْ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

لقد كان المكذبون والمبطلون يظنون ظن السوء، إذ كانوا يعتقدون أن لا بعث، ولا إحياء بعد الموت ﴿ وَأَنَهُمْ ظَنُوا كُمَا ظَنَنُمُ أَن لَن يَبْعَثَ اللهُ أَحَدًا ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١)قال تعالى: ﴿ وَلَيِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْتَةِ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ يَسْعًا ﴾ (الكهف:٢٥).

<sup>(</sup>٢)البقرة: ١٦٠.

<sup>(</sup>٣)يس: ٥٢.

<sup>(</sup>٤)الروم:٥٦.

<sup>(</sup>٥)الجن: ٧

ويواجهون ربهم، فينكر عليهم كفرهم به، وتكذيبهم لأنبيائه الذين أكدوا لهم أن البعث آت لاريب فيه، وتلخص الآية التالية الأطوار التي يمر بها الإنسان في الدنيا والآخرة، فقد كان الناس معدومين، ثم خلقهم في بطون أمهاتهم، ونفخ فيهم الروح، ثم أماتهم عند انقضاء أجلهم في الدنيا، ثم يحييهم يوم القيامة، ثم يحشرون إليه للموقف والحساب، فيجازيهم على أعمالهم، ويتوجه إلى المكذبين ملك كريم فيائلا: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُم أَمُونَا فَأَخِينَ مُن مُم يُميعُم ثُم مُن يُعييكُم ثُم مُن الله المناه ا

وتنكشف لهم الحقيقة، فيطلبون العودة إلى الدنيا، ليعملوا بها أمرهم به الله، على لسان رسله، ويتلافوا ما وقعوا فيه من شر مستطير: ﴿ قَالُواْ رَبِّنَا آمَنَّنَا ٱللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

ولكن هيهات لقد فات الأوان، وانتهى كل شيء.

والحمد لله أولا وأخرا ذو الحجة ١٤٢٢ ومحرم ١٤٢٣\_ فيفري/ مارس ٢٠٠٢

<sup>(</sup>١)البقرة: ٢٨

<sup>(</sup>۲)غافر: ۱۱.

## فهرس المحتوى

| ۳<br>تمهيد                     |
|--------------------------------|
| ٠٠ـ<br>الأرض ملك للإنسان ٤     |
| خلق الإنسان الأول من طين٧      |
| خلق الإنسان من ماء مهين        |
| . نظریة داروین۱۳               |
| خلق الإنسان في الأرحام وأطواره |
| الفصل الأول الرأس              |
| الشعرالشعر                     |
| الناصية                        |
| الجبهة                         |
| الجبين                         |
| الوجه                          |
| الأذن٧٣                        |
| العين                          |
| الأنف٧٥                        |
| الفــم                         |
| الشفتان                        |
| الأسنان                        |
| الحنجرة أو الحلقوم             |
| اللـــان                       |
| الوريد                         |

| V•                                     | العنق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١                                     | الجيدالجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٣                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٥                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٥                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٩٤                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٩٨                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.7                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.7:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.0                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 • V                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ن والرجلان                             | الفصل الثالث: الأطراف أو اليداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ن والرجلان                             | الفصل الثالث : الأطراف أو اليداد<br>اليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 111                                    | اليد<br>الكف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 111                                    | اليد<br>الكف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 111                                    | اليدالكف الكف الكف الأصابع الأصابع الأصابع الأصابع الأصابع القديد المسابع المساب |
| 111         17+         17T            | اليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | اليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## معجزات الجسد في القرآن

| 171         | القدم                                 |
|-------------|---------------------------------------|
| 177         | الكعبان                               |
| 147         | العقب                                 |
| ١٣٥         | النوم                                 |
|             | الرؤيا والمنام                        |
|             | الفصل الرابع: النفس                   |
|             | خلق النفس                             |
|             | قيمة النفس عند الله                   |
|             | الوسع والكسب                          |
| ١٥٠         | النفس صندوق مغلق                      |
| ١٥٣         |                                       |
| 100         | النفس العاملة                         |
| ١٥٩         | النفس الظالمة                         |
| ٠٦٥         | ُ الخسران المبين                      |
| ١٦٩         | الفصل الخامس : الموت                  |
| ١٧٣         |                                       |
| ١٧٥         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 1 <b>vv</b> |                                       |
| ١٧٩         |                                       |
| 14.         |                                       |

## -